

في فق لم الستادة الشتافعيك المستملى «مختصر بَافضل» أو « المنصرالكبير» أو « مَسَائل لِمعليم»

تأليف الشكيخ العكلامة والفقية عَبْدِ اللهِ بْزعَبْ الرَّمْإِ بَافْضُ لِ الْحَضْرَمِيِّ رَحْمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ رَحْمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ



عنِ به اللّجة العِلميّت مركز دار المنِصُّ اج للدّراسات التَّحق العلميّ مركز دار المنِصُّ اج للدّراسات التَّحق العلميّ

كالليتهاق



عدد الأجزاء: (١)

عدد المجلَّدات : (١)

نوع الورق : أبيض

نوع التجليد : بحلَّد كرتوناج

عدد الصفحات: ( ۲۸۸ صحيفة )

عدد ألوان الطباعة : لون واحد

اسم الكتاب: المقدمة الحضرمية

المؤلف: الإمام عبدالله بافضل الحضرمي (٩١٨ هـ)

الإعداد : مركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي

موضوع الكتاب: فقه شافعي

مقاس الكتاب: (١٧ سم)

تصنيف ديوي الموضوعي : ( ٢٥٨,٣ )

التصميم والإخراج: مركز المنهاج للصف والإخراج الفني

لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكلٍ من الأشكال ، أو نسخه ، أو حفظه في أي نظام إلكتروني أو ميكانيكي يمكّن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه ، وكذلك لا يسمح بترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبقاً من الناشر .



الرقم المعياري الدولي

ISBN: 978 - 9953 - 498 - 64 - 5



لبنان\_بيروت\_فاكس: 786230

# كَالْمُلْمِنْ عَلَىٰ الْكَالِمَةِ مِلَا الْمُتَّالِمُ الْكَالْكُونِ فَكَالِمُ الْكُلُونِ فَكَالِمُ الْكُونِ فَ الْمُعَالِمُهَا عُنَامِهَا عُنَامِهَا عُنَامِهَا عُنَامِهَا عُنَامِهَا عُنَامِهَا عُنَامِهَا عُنَامِهِا عُنَامِهِ اللهِ وَعَالَمُ اللهِ وَعَالَمُ اللهِ وَعَالَمُهُ اللهِ وَعَالَهِ اللهِ وَعَالَمُ اللهِ وَعَالَمُهِ اللهِ وَعَالَمُهُ اللهِ وَعَالَمُهُ اللهِ وَعَلَامِهُ اللهِ وَعَالَمُهِ اللهِ وَعَلَامِهِ اللهِ وَعَلَامِهِ اللهِ وَعَلَامِهِ اللهِ وَعَلَامِهِ اللهِ وَعَلَامُ اللّهُ وَعَلَامِهِ اللّهِ وَعَلَامِهِ اللّهِ وَعَلَامِهِ اللّهِ وَعَلَامِ

المملكة العربية السعودية ـ جدة حي الكندرة ـ شارع أبها تقاطع شارع ابن زيدون هاتف رئيسي 6326666 ـ الإدارة 6320392 المكتبة 6322471 ـ فاكس 21416

عضو في الاتحاد العام للناشرين العرب عضو في إدارة جمعية الناشرين السعوديين عضو في نقابة الناشرين في لبنان

www.alminhaj.com E-mail: info@alminhaj.com

# والموزيعوف والمعتدوف والبغل المملكة والعربية والتبعوهية

جدة

مكتبة الشنقيطي هاتف 6894558 ـ ناكس 6893638

مكة المكرمة

مكتبة نزار الباز

هاتف 5473838 <u>ـ</u> فاكس 5473939

المدينة المنورة

مكتبة الزمان

هاتف 8383226 ـ فاكس 8383226

الدمام

مكتبة المتنبى

هاتف 8413000 عاكس 8432794

الرياض

مكتبة الرشد

هاتف 2051500 ـ ناكس 2052301

الرياض

مكتبة العبيكان

وجميع فروعها داخل المملكة

هاتف 4654424 ـ فاكس 2011913

جدة

مكتبة دار كنوز المعرفة

ماتف 6510421\_6570628

مكة المكرمة

مكتبة الأسدى

ماتف 5273037\_5570506

المدينة المنورة

دار البدوى

ماتف 0503000240

الطائف

مكتبة المزيني

ماتف 7365852

الرياض

دار التدمرية

هاتف 4924706 ـ فاكس 4937130

الرياض

مكتبة جرير

وجميع فروعها داخل المملكة وخارجها مانف 4626000 فاكس 4656363

# والموزيعوة كالعبتمرة فاخارج والمثلكة ولعربتية والتبعوهية



MEGASTORE فيرجن وفروعها في العالم العربي

### (الإمارات العربية المتحدة)

حروف للنشر والتوزيع ـ أبو ظبي مانف 5593007 ـ ناكس 5593027 مانف 5593007 ـ ناكس 2975556 مانف 2975766 ـ ناكس 2975556 مانف 2211949 ـ ناكس 2225137

# جمهورية مصر العربية

دار السلام ـ القاهرة مانف 22741578 ـ فاكس 22741750 مكتبة نزار الباز ـ القاهرة مانف 25060822 ـ جوال 0122107253

### المملكة المغربية

مكتبة التراث العربي ـ الدار البيضاء ماتف 022306240 ـ فاكس 022447666 دار الأمان ـ الرباط ماتف 0537723276 ـ فاكس 0537200055

## الجمهورية اليمنية

مكتبة تريم الحديثة \_ حضر موت مانف 418130\_ناكس 418130

### مملكة البحرين

مكتبة الفاروق ـ المنامة ماتف 17272204 ـ ناكس 17256936

### دولة الكويت

مكتبة دار البيان ـ حَوَلي مانف 22616490 ـ ناكس 22616490 دار الضياء للنشر والتوزيع ـ حَوَلي مانف 22658180 ـ ناكس 22658180

### الجمهورية اللبنانية

الدار العربية للعلوم ــ بيروت ماتف 785107 ـ فاكس 786230 مكتبة التمام ــ بيروت ماتف 707039 ــ جوال 33662783

### (الجمهورية العربية السورية)

مكتبة المنهاج القويم ـ دمشق ماتف 22325402 ـ ناكس 2242340

### جمهورية الجزائر

دار البصائر ـ الجزائر مانف 773627 ـ ناكس 773625

### الجمهورية التركية

مكتبة الإرشاد ـ إستانبول متف2126381633\_نائس202126381633

### جمهورية الهند

دار الكتاب العربي Kottakkal. Malappuram Mobile 9846161784

### (المملكة الأردنية الهاشمية)

دار محمد دندیس ـ عمّان مانف 4653390 ـ ناکس 4653380

### الجمهورية التونسية

الدار المتوسطية للنشر ـ تونس ماتف 70698880 ـ ناكس 70698880

### جمهورية الصومال

مكتبة دار الزاهر \_ مقديشو مانف 002525911310

### جمهورية أندونيسيا

دار العلوم الإسلامية ـ سوروبايا مانف 0062313522971 جواله 00623160600020

### جمهورية فرنسا

مكتبة سنا ـ باريس ماتف 48052928 ـ ناكس 48052997

## جميع منشوراتنا متوافرة على



موقع مكتبة نيل وفرات . كوم لتجارة الكتب www.nwf.com

# Furat.com

موقع رائد لتجارة الكتب والبرمجيات العربية www.furat.com



# بين يدوالي تاب

حمداً لمن قصر الخشية على عباده العلماء ، وجعلهم ورثة الأنبياء ، وأحلَّهم في المقام الأسمى ، فكانوا عصمة للناس من ظلمات الغواية ، ونجوماً زاهرة بالحق يهدون ، وفي رياض الجنة يغدون ويروحون .

وصلاةً وسلاماً على منقذ البشرية من العمى ، النبي العظيم ، الرؤوف الرحيم ، الهادي إلى الحق وإلى صراط مستقيم ، وعلى آله الطهر الميامين ، وصحابته الغر المحجلين ، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .

# أما بعد:

فإن المتن الفقهي المشهور بر متن المقدمة الحضرمية »، لمؤلفه العلامة الفالح ، الفقيه الصالح عبد الله بن عبد الرحمان بلحاج المشهور ببافضل رحمه الله تعالى رحمة الأبرار.. من المختصرات المباركة

المفيدة ، التي اقتناها طلبة العلم ، ودرسها المشايخ ، واعتنى بها الشراح والمحشون ، واعتمدها العلماء المتفقهون .

فهاذا المتن ذاع صيته ، وعلا فضله ، وعمت بركته ، واستفاد منه القاصي والداني ، ولهجت الألسن بالثناء عليه ، وتتابعت أكف الأعلام الفقهاء بالإشارة إليه ؛ لما تميز به من تحقيقات سنية ، ووضوح في الأسلوب ، وإيجاز جامع في غير إخلال ، وتدقيق يعض عليه العلماء بالنواجذ ، إلا أن المنية اخترمت المؤلف قبل أن يتمه ، وسمعنا من مشايخنا الثقات : أن العلامة بافضل لو كُتب له إتمام هاذا المتن . لاستحل مكانة «المنهاج » ؛ لأنه كالسراج الوهاج .

ولما كان هاذا المتن في قمة الإتقان لامعاً ، وللفرائد الفقهية جامعاً . لم يكتف عمدة الفقهاء المتأخرين ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى بوضع شرح فائق عليه ، بل تمنى في هاذا الشرح أن تلحظه أعين التوفيق ؛ ليكمل

الكتاب على غرار صنيع مؤلفه ، وفعلاً شرع في الإكمال ، وارتقى في مراقي الإحسان ، التي لا يُحسِن صعودها إلا هو وأضرابه ، بَيْد أن المنية وافته أيضاً قبل أن يسعد بإتمامه ، ولله تعالىٰ في ذلك حكمة .

# (ب)

وها هي دار المنهاج جرياً على عادتها رأت إعادة طبع «المقدمة الحضرمية»، مقترناً بالتحقيق والتدقيق، مطرزاً بوشي فن الطباعة، حتى صار يزهر بالمميزات، ويلمع في سماء الإبداعات، ويفاخر أترابه في الجودة وحسن الإخراج؛ فقد قوبل متنه على المطبوع القديم، وعلى المتن المعتمد عند ابن حجر في شرحه «المنهج القويم»، الذي تتوافر أصوله الخطية العزيزة لدى الدار، إضافة إلى مقابلته على شرح العلامة باعشن، الموسوم باشرى الكريم».

ومن أهم المميزات لهاذه الطبعة أنها مشتملة على زيادتين مهمتين:

إحداهما: زيادة المؤلف نفسه ، وهي تطبع لأول مرة ، وهي من ( البيع ) إلىٰ ( الهبة ) .

وثانيتهما: زيادة العلامة ابن حجر المكي، وهي أيضاً تطبع لأول مرة، وهي من (الهبة) إلى (الفرائض)؛ حيث عنون للفرائض ولم يتسن له كتابته.

كما تم توضيح بعض المعاني ، وضبط بعض الكلمات ، مستفادين من «حاشيتي العلامتين الكردي والترمسي ».

وإتماماً للفائدة ، فقد عنيت الدار بضبط النص بالشكل الكامل ، وبترجمة ضافية للمؤلف وأسرته وذريته ، فجاء بحمد الله تعالى وتوفيقه العمل متكاملاً ، والمتن مضيئاً ، يتهادى بين بردي التحقيق والأناقة ، ولله تعالى الحمد والمنة .



رَفَخُ عِب ((رَجَعِ) (الْجَثَّرِيُّ (سِكْتِ (وَنِزُ) (الِنْزِوَ وَكُسِي www.moswarat.com

# ترجَهُ الإمَامِ الْعَلَّامَةَ عَبَدِ السَّدِهُ الْحَصْرَمِيِّ عَبَدِ السَّمِ الْحَصْرُمِيِّ عَبَدِ السَّمْ السَّهُ تَعَالَىٰ وَحَمَدُ السَّهُ تَعَالَىٰ وَحَمَدُ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَحَمَدُ اللَّهُ تَعَالَىٰ

### اسمه ونسبه

هو الفقيه الإمام ، العلامة العارف بالله ، صاحب المصنفات النافعة عبد الله بن عبد الرحمان بن أبي بكر بن محمد الحاج بن عبد الرحمان بن عبد الله بن يحيى بن القاضي أحمد بن محمد بن فضل بن محمد بن عبد الكريم بافضل ، القَحْطاني ، السَّعْدي ، المَذْحِجِي ، الحَضْرمي ، التريمي .

<sup>(</sup>۱) مصادر ترجمته: «النور السافر» للعيدروس حوادث سنة (۹۱۸هـ)، « تاريخ بافقيه » كذلك ، « شذرات الذهب » (۱۲۰/۱۰) ، « صلة الأهل بجمع ما تفرق من مناقب آل بافضل » (۱۲۲/۱۲۷) ، « السناء الباهر » (۱٤٤) (خ) ، « النفحات المسكية من أخبار الشحر المحمية » لباحسن (۱/۱۲) (خ) . وقد تكرم بكتابة هاذه الترجمة الأستاذ الباحث محمد بن أبي بكر باذيب وفقه الله تعالى .

# أسرته وأصوله

لا شك أن الأصول إذا طابت. . طابت الفروع ، وأصول صاحب هاذه الترجمة كانوا جميعاً أهل علم وصلاح وتقوى وفقه في الدِّين ، بل حتى أبنائهم وحواشيهم وفروعهم ، وإذا أردنا أن نستعرض شيئاً من سيرهم وتراجمهم بدءاً من الأجداد الأوائل . . فإن الأمر سيطول ، فمن أراد الاستزادة . . فعليه بمطالعة كتاب « صلة الأهل بجمع ما تفرق من مناقب آل بافضل » ؛ ففيها الخبر اليقين ، على أناً سنعرض لذكر المشاهير في لمحات سريعة من عمود نسب المترجم .

فالجد الأعلى: فضل بن محمد بن عبد الكريم المتوفى سنة ( ٥٣٣ هـ ) كان من العلماء العاملين ، كما وصفه عبد الرحمان الخطيب صاحب كتاب « الجوهر الشفاف » ، وهو والد الشيخ سالم صاحب ( الزاوية ) بتريم .

وحفيده القاضي أحمد بن محمد بن فضل المتوفى سنة ( ٦٠٠ه ـ ) . . كان متولياً القضاء بتريم ، وابنه يحيى بن أحمد . . كان عالماً صالحاً ، وكذا كان ابنه عبد الله بن يحيى ، وحفيدُه عبد الرحمان بن عبد الله .

# آلُ الحَاجِّ بافضل (عَشيرةُ المؤلف)

ينتسب آلُ الحاجِّ للشيخ محمدِ الحاج بن عبد الرحمان بن عبد الله ، لُقِّب بذلك لأنه كان يكثر الحج ، وله عقبٌ كثيرٌ ، وظهر من نسله علماء أعلام ؛ منهم ابناه : أبو بكر وفضل .

أما أبو بكر: فهو الجدُّ الأدنى للمترجَم، كان من أهل العلم الأكابر، وعليه دَرَس الشيخ عمر المحضار، وابن أخيه الفقيه عبد الله بن فضل، وابنه عبد الرحمان والد المترجَم، توفي الشيخ أبو بكر سنة ( ٨٠٤ هـ).

وللشيخ أبي بكر أربعة من البنين: عبد الرحمان والد المؤلف المتوفى سنة (٨٦٦هـ)، وسيأتي ذكره، وعبد الله والد الفقيه أحمد المتوفى سنة (٩٠٠هـ)، ومحمد الذي تفقّه به جمع من العلويين، وأحمد الملقّب بالشهيد، وهو جد الفقهاء آل باشعبان بافضل.

ولو ذهبنا نسرد أسماء الفقهاء من بني عمومة صاحب الترجمة . . لطال بنا الأمر ، وإنما كان الغرض الإعلام بأن هلذا البيت من البيوت الطيبة الكريمة ، التي استمر فيها العلم والفقه (١) .

<sup>(</sup>١) وكان من أواخر علماء آل بلحاج مولانا وشيخنا العلاّمة مفتي تريم=

# مولده ونشأته

ولد رحمه الله بتريم سنة ( ٨٥٠هـ) ، ونشأ في حجر والده الشيخ عبد الرحمان المتوفّى بتريم سنة ( ٨٦٦هـ) ، وكان والده من أهل العلم والصلاح ، أخذ عن أبيه الشيخ أبي بكر ، وتربى به ، وعن الإمام الكبير الشيخ عمر المحضار وإخوانه ، وعن الشيخ الإمام عبد الله العيدروس ، المتوفى سنة ( ٨٦٥هـ) .

حفظ المترجَم القرآن صغيراً ، وعدة متونٍ في الفقه واللغة ، واشتغل بعلم التجويد، واعتنى بالفقه والحديث .

## شيوخه

بعد أن قرأ المبادى، وأتقنها على والده وعلما، تريم. . شدَّ مطايا العزم ، ويمَّم شطر بندر عدن ؛ إِذ كانت عدن آنذاك تزخر بالفقها، في عهد الدولة الطاهرية ، وكان تفقُّه صاحب الترجمة بها ، وأبرز شيوخه :

الشيخ الفقيه فضل بن عبد الرحمان بافضل ، الذي توفي ضحى الأحد
 (١١) محرم ( ١٤٢١هـ ) ، رحمه الله رحمة الأبرار .

١- الشيخ الإمام ، الفقيه المفتي : عبد الله بن أحمد
 بامخرمة ، السيباني ، المتوفىٰ سنة ( ٩٠٣هـ ) .

كان علىٰ قضاء عدن خَلَفاً لشيخه الفقيه الإمام أحمد بن محمد باحميش العدني المتوفىٰ سنة ( ٨٩١هـ)، وأُجيز صاحب الترجمة من الفقيه بامخرمة في جميع رواياته .

٢- الشيخ الإمام الفقيه: محمد بن أحمد بن عبد الله
 بافضل ، المتوفىٰ سنة ( ٩٠٣هـ ) .

درس في تريم ، ثم رحل إلى عدن ، وتخرَّج بالقاضي محمد بن مسعود محمد بن مسعود باشكيل ، وأشهر تصانيفه : «العدة والسلاح في أحكام النكاح ».

ثم إِنَّ المترجَم عَنَّ له الرِّحلة إلى الحرمين الشريفين لأداء النُّسكين ، فتوجَّه في سنة ( ٨٧٥ هـ ) ، فحجَّ وزار سيد الكونين عليه الصلاة والسلام ، ولقي في تلك السَّفْرة عدداً من أهل العلم ، ذكر لنا المؤرخون بعضاً منهم .

# فلقى بمكة المكرمة:

٣- العلامة الجليل ، القاضي : برهان الدِّين إبراهيم بن

علي بن ظهيرة القرشي ، المكي ، الشافعي ، المتوفى سنة ( ٣٠ ) الذي مكث على قضاء مكة نحواً من (٣٠) عاماً .

وإليه انتهت رئاسة العلم في الحجاز آنذاك .

أخذ عن الحافظ ابن حجر ، والشرف المناوي ، ولازم أبا بكر السيوطي والد الحافظ الجلال ، وعليه كان تخرجه .

وأخذ المترجَم رحمه الله عن الشيخ ابن ظهيرة ، وأُجيز منه إجازةً عامة .

# ولقى بالمدينة المنورة:

العلامة المحدث: ناصر الدِّين محمد أبا الفرج ابن أبي بكر بن الحسين المراغي، العثماني، الشافعي، المتوفىٰ سنة ( ٨٨٠هـ).

أخذ عن ابن الجزري ، والولي العراقي ، والحافظ ابن حجر ، وجمع .

وله شرح علىٰ « المنهاج » للنووي ، وعلىٰ « ألفية ابن مالك » ، وغير ذلك .

# ولقي بشبام حضرموت :

٥- وقبل سفره إلى الحرمين توجّه إلى بلدة شبام الشهيرة بحضرموت ، وطنب خيامه عند الشيخ العارف بالله إبراهيم بن محمد بن أحمد باهرمز الشبامي ، المتوفى سنة ( ٨٧٥ هـ ) ، فأخذ عنه أخذا محققاً ، ولبس منه ، وتحكم له ، وكانت زيارته له بصحبة شيخه الفقيه عبد الله بن أحمد بامخرمة الذي لبس هو أيضاً منه .

# ومن شيوخه الأجلاء:

٦- العلامة الجليل ، الفقيه الصالح العارف : محمد بن أحمد بن عبد الله باجر فيل ، الدوعني ، الحضرمي ، ثم العدني المتوفى سنة (٩٠٣هـ) .

تفقه بكبار فقهاء دوعن وعدن ، وصحب القاضي محمد بن مسعود باشكيل ، وكاتب علماء الحرمين فأجازوه ، وله سندٌ عالٍ في « الحاوي الصغير » للقزويني ، يرويه عن عدد من شيوخه .

وأخذ عنه صاحب الترجمة إِجازةً خطيَّةً له ولأولاده: عبد الرحمان ، وأحمد الشهيد ، وفضل ، ومحمد .

# أقرانه

قدَّمنا أن المترجَم رحمه الله تعالىٰ وُلد ونشأ في تريم ، في بيئة علم وصلاح ، وعاصر جماعة من أهل العلم ، منهم :

١- السيد الشريف الإمام: أبو بكر العدني بن عبد الله العيدروس المتوفى سنة (٩١٤هـ)، فهو من أتراب صاحب الترجمة، ومع ذلك فقد أخذ عنه وعدَّه من شيوخه.

٢- السيد الجليل الشيخ: الحسين بن عبد الله العيدروس
 المتوفىٰ سنة ( ٩١٧ هـ ) .

" السيد الشريف العلامة : عبد الرحمان بن الشيخ الإمام علي بن أبي بكر السكران ، المتوفى سنة ( ٩٢٣هـ ) .

روى الفقيه عبد الله بن محمد بن حكم باقشير: لما قرأت على سيدي الشيخ الشريف عبد الرحمان بن الشيخ علي بن أبي بكر علوي في مناقب الشافعي رحمه الله تعالى ورحلة الناس إليه في مقدمة «شرح المهذب» للإمام النووي رضي الله عنه . . قال : (الناس ما فيهم اعتقاد ، وإلاً . . كانوا يرتحلون إلى الفقيه عبد الله ؛ هو شافعينا) ، وهاذا بعد رحلته إلى الشحر .

وقال أيضاً في رجب ( ٩١٥هـ): ( ما عندي اليوم أحدٌ مثل الفقيه عبد الله بلحاج ).

\$ الشيخ العلامة ، الإمام الفهامة ، المتفنن صاحب المصنفات النافعة : محمد بن عمر بن مبارك بَحْرَق المتوفى سنة (٩٣٠هـ) ، رافق صاحب الترجمة في الأخذ عن الإمام عبد الله بن أحمد بامخرمة ، وشاركه في القراءة على العلامة محمد بن أحمد بافضل في عدن .

وكان يحب صاحب الترجمة كثيراً ويوقره ، وروى أصحاب السير والمؤرخون : أن الفقيه بَحْرَق قام خطيباً في الناس بعد فراغهم من دفن الشيخ عبد الله بلحاج ضحوة الإثنين (٥) رمضان (٩١٨هـ) ، وكان أهل البلد كلهم حاضرين ، وفيهم السلطان بدر بوطويرق ، سلطان حضرموت ، وحاشيته ، فحمد الله تعالىٰ ، وأثنىٰ عليه ، وخطب خطبة بليغة ذكر فيها : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من رآني في المنام . . فقد رآني حقاً » .

ثم قال : رأيت البارحة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : (كل من صلى على هـنـذه الجنازة غداً. . غفر الله له ) .

قال الشيخ العارف عبد الرحمان بن سراج الدين باجمّال : فتعجبتُ من ذلك واستعظمتهُ ، وقلت : كيف يقّعُ هاذا لهاذا الجمع الكثير وفيهم الظّلمة والفُسّاق ؟! فرأيت في الليلة الآتية رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : (استعظمْتَ ما قاله الفقيه محمد بحرق ؟!) قلت : نعم ، قال : (هو كذلك) .

# ذكر سبب انتقاله إلى الشحر وتوليه القضاء بها

لم يذكر المؤرخون الأسباب التي دعت الفقيه عبد الله بافضل إلى مغادرة وطنه ومسقط رأسه تريم بحضرموت الداخل ، للكنهم يذكرون أن الذي سعى في وصوله إلى الشحر واستيطانه بها : هو الفقيه العلامة عبد الله بن محمد بن أحمد بن عَبْسِين الشافعي ، قاضي الشحر المتوفى سنة أحمد بن عَبْسِين الشافعي ، قاضي الشحر المتوفى سنة منه الشحر المتوفى سنة الشيخ فضل .

ولعل من دواعي اختيار ابن عبسين لمترجَمنا الجليل أن يَقْدَمَ إِلَى الشحر.. هو الشهرة التي اكتسبتها هاذه الأسرة المباركة بعد توطن الشيخ الكبير الإمام العارف فضل بن عبد الله بافضل المتوفئ بها سنة ( ٨٠٥ هـ).

وكان ابن عبسين لما تولى القضاء.. سعى في إخراج أوقاف جامع الشحر الذي كان معيناً برسم المدرسين وطلبة العلم من أيدي الدولة آنذاك ، وكان الحاكم لذلك العهد هو السلطان الحازم عبد الله بن جعفر الكثيري ، الذي حكم من سنة (٩٩٤هـ) إلىٰ سنة (٩١٠هـ) ، وهو الذي ولى ابن عبسين علىٰ قضاء الشحر ، فحمدها الناس له ؛ لما يُعْرفُ عنه من ورعه .

وعلىٰ كلِّ.. فقد قدم الشيخ عبد الله بافضل إلىٰ بلدة الشحر، وطاب له المقام بها، وتوطنها، ونقل إليها أسرته وأولاده، ولم يحدد المؤرخون في أي سنة كان انتقاله، ويغلب على الظن أنه سكنها قبل سنة (٨٩٠هـ)(١).

ولما توفي الشيخ عبد الله بن عبسين سنة ( ٩٠٨هـ). لم يكن في الشحر من يصلح لتولي القضاء ، ويكون خلفاً لذلك العالم الصالح سوى صاحب الترجمة ، فأمره السلطان عبد الله أن يتولى القضاء . . فقبل ، ويقال : إن الذي سعى له في ذلك تلميذه الفقيه عبد الله بن أحمد باسرومي المتوفى سنة (٩٤٣هـ)،

<sup>(</sup>۱) لأن تلميذه صاحب الحمراء \_ الآتية ترجمته \_ توفي سنة ( ٨٨٩ هـ )، وقد جاء في ترجمته أنه بني داراً لشيخه بالشحر .

وظل في القضاء إِلَىٰ سنة ( ٩١٥هـ) حين عزم علىٰ حج بيت الله الحرام ، فاستقال منه .

وجاء في « تاريخ شنبل » في حوادث سنة ( ٩١٣هـ): ( وفيها فرغ الفقيه شهاب الدين أحمد بن الفقيه عبد الله من قراءة « تفسير البغوي » على والده الفقيه عبد الله بن عبد الرحمان بافضل ، بالشحر المحروس ، بمسجد باعمران ) .

# سعيه في أمور الخير

كان له رحمه الله جاه كبير ، وصيت ذائع ، وكتب مرة إلى السلطان عامر بن عبد الوهاب الطاهري سلطان عدن أن يوسع جامع تريم ، ويعمر مسيل ثبي ، فبعث السلطان بمال جزيل مع السيد محمد بن أحمد باسكوته وذلك سنة ( ٩٠٣هـ ) .

وكان المترجَم آمراً بالمعروف ، ناهياً عن المنكر ، كثير السعي في حوائج المسلمين ومصالحهم ، وكانت له هيبة عند القبائل ، ويقوم بالصلح بينهم .

### تلامذته

أخذ عن الفقيه عبد الله جمعٌ كثيرٌ من طلبة العلم ، البعض أخذ

عنه في تريم ، والبعض في الشِّحر بعد رحيله إِليها ، كما سنذكره لاحقاً ، وحَصْرهم متعسِّرٌ ، وللكن نكتفي بمن ذكروا في كتب الطبقات من كبار أعلام القرن التاسع والعاشر ؛ فمنهم :

السيد الشريف: عمر بن عبد الرحمان بن محمد بن علي بن محمد بن الفقيه المقدم، المعروف بصاحب ( الحَمْرا ) ، المتوفىٰ سنة (٨٨٩هـ).

Y- الإمام الجليل ، السيد العلامة : عبد الرحمان بن الشيخ علي بن أبي بكر باعلوي ، الذي قدمنا ذكره في ( الأقران ) ، وهو من أتراب الفقيه بافضل ، للكنه صرح بأخذه عنه .

٣- السيد الشريف ، العلامة الهمام : محمد بن عبد الرحمان الأسقع بن الفقيه عبد الله بلفَقِيه باعلوي الحسيني التريمي ، المتوفى سنة ( ٩١٧ هـ ) .

٤- الفقيه العلامة: عبد الله بن أحمد باسُرُومي الشحري، المتوفىٰ سنة ( ٩٤٣هـ ) .

السيد الشريف المؤرخ: عمر بن محمد بن أحمد باشيبان العلوي الحسيني، المتوفى سنة (٩٤٤هـ).

7- السيد الشريف الفقيه: أحمد البيض ابن عبد الرحمان \_ الملقب بالجزيرة \_ ابن الحسين بن علي بن محمد بن أحمد بن الفقيه المقدم، المتوفىٰ سنة (٩٤٥ هـ).

٧- السيد الشريف القاضي: أحمد شريف بن علي بن
 علوي خرد باعلوي الحسيني التريمي، المتوفىٰ سنة (٩٥٧هـ).

٨ ـ الشيخ الإمام ، الفقيه العلامة : عبد الله بن محمد بن سهل بن حكم باقشير الحضرمي ، المتوفئ سنة ( ٩٥٨هـ ) .

9\_ السيد العلامة ، الفقيه المؤرخ : محمد بن علي بن علوي خرد باعلوي التريمي ، المتوفىٰ سنة ( ٩٦٠هـ) ، وهو مصنف : « غرر البهاء الضوي في مناقب بني علوي » في مجلد مطبوع ، و « الوسائل الشافعة في الأدعية النافعة » مطبوع .

• ١- الشيخ الفقيه ، الصالح الورع: أحمد بن عبد القوي بن عبد الوهاب بن أبي بكر الحاج بافضل التريمي ، المتوفىٰ سنة ( ٩٥٠هـ ) .

هـٰؤلاء أعلام الآخذين عن الشيخ عبد الله بافضل ، وهم غيض من فيض ، وكلهم أجلاء ، ومن كبار العلماء.



# مؤلفاته

ألف الشيخ عبد الله بن عبد الرحمان عدداً من المؤلفات النافعة ، والتي كتب الله لها القبول ، ولا سيما مختصراته الفقهية ، كما أن له مصنفات أخرى نافعة لم تشتهر كثيراً ، وعسى أن يكتب الله لها أن تطبع فتنتشر كما انتشرت المختصرات الفقهية .

# فمن ذلك:

1- « المختصر الكبير » ، الذي يعرف بـ « المقدمة الحضرمية » ، أو « مسائل التعليم » ، وهو كتابنا هذا .

٢- « المختصر اللطيف » ، وهو في ربع العبادات ،
 أخصر من السابق ، والأول أشهر ، وعليه شرح موجز للإمام
 شمس الدين محمد الرملي ، يسمّىٰ : « الفوائد المرضية » .

**٣**ـ « منسك الحج » .

٤ « نزهة الخاطر في أذكار المسافر » .

•- « لوامع الأنوار وهدايا الأسرار في فضل القائم بالأسحار » .

- ٦- « حلية البررة في أذكار الحج والعمرة » .
- ٧- « الحجج القواطع في معرفة الواصل والقاطع » .

٨ - « رسالة في أوراد المساء والصباح »، ذكرها صاحب
 « الصلة » ، ويغلب على الظن أنها « مشكاة الأنوار » ،
 وهي من تصنيف ابنه أحمد الشهيد ، والله أعلم .

**٩**ـ « رسالة في الفلك » .

• ١ - مؤلَّف في « معرفة القبلة » .

۱۱ « مجموع الفتاوی » ، ذکره صاحب « الصلة » ،
 ووصفها بأنها : ( عظیمة مفیدة ) .

11- « وصية نافعة » ، أوردها بنصها صاحب « الصلة » في ترجمته ، قال صاحب « صلة الأهل » : ( وكان سيدنا الإمام القطب أحمد بن عمر بن سميط يكتبها لكل من استوصاه ) .

17- ونسب له صاحب «الصلة »: « مختصر الأذكار » للإمام النووي .

وهناك من آل بافضل من اختصر « الأذكار » ، وهو شيخ صاحب الترجمة ، العلامة : محمد بن أحمد بافضل العدني

مؤلف « العدة والسلاح » ، واسم مختصره : « سر الأسرار في تحرير أذكار الأذكار » ، موجود بتريم .

# أولاده وذريته

أعقب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمان بافضل بلحاج تسعة من خيار البنين ، كلهم طلاب علم ، فضلاء ، أدباء علماء :

١- الإمام العلامة ، الشهيد : أحمد بن الفقيه عبد الله بن
 عبد الرحمان بافضل بلحاج .

كان مولده بتريم سنة ( ۸۷۷ هـ ) ، وحفظ القرآن الكريم وجوده ، ثم اشتغل بتحصيل العلوم على والده ، وقرأ على الفقيه محمد بن أحمد بافضل بعدن ، ورحل مع والده إلى الشحر ، وكان معيداً لدرس والده في الجامع ، ثم خلفه فيه بعد وفاته ، وحج وصحب الشيخ محمد بن عراق ، وكان والده يحبه جداً.

# من مصنفاته:

١ ـ « نكت » على « الروض » لابن المقري ، في مجلدين لطيفين . ٢ « نكت » على متن « الإرشاد » ، أيضاً في جزأين
 لطيفين .

٣ـ مصنف جامع لأوراد الليل والنهار ، سمّاه : « مشكاة الأنوار » .

٤\_ « ترجمة لوالده » ، لخصها صاحب « صلة الأهل » ، وأورد قطعاً منها في ترجمته ، وكانت بينه وبين الشيخ معروف باجمال الشبامي مراسلات .

٥ وهو صاحب « الخطب الرمضانية » ، التي تقرأ في غالب مساجد حضرموت أول ليلة من رمضان ، وليلة النصف منه ، وليلة السابع والعشرين .

وكانت وفاته يوم الجمعة (١١) ربيع الثاني سنة (٩٢٩هـ)، على يد الغزاة البرتغاليين عندما هاجموا السواحل الحضرمية، فتصدّى لهم الشيخ أحمد وجماعة من علماء الشحر وأفاضلها وعامتها، رحمه الله تعالى .

ومن ذريته: ابنه الشيخ محمد بن أحمد الشهيد، المتوفى سنة (١٠٠٦هـ)، ولد بالشحر، وتربى تحت نظر أبيه، وألف رسالة في مناقب جده وأبيه وأعمامه.

٢- الفقيه : الحسين بن الفقيه عبد الله بن عبد الرحمان بافضل
 بلحاج .

ولد بتريم ، وحفظ « القرآن » وبعض « المنهاج » و « الإرشاد » ، تفقه بالسيد محمد بن حسن جمل الليل ، وصحب إمام العارفين السيد النقيب أحمد بن علوي باجحدب ، والشيخ شهاب الدين الأكبر ، وأحمد بن حسين العيدروس .

وكان مقبلاً على مطالعة كتب القوم ، ناهلاً من علوم الشيخ الأكبر ، وبلغ مبلغ الكُمَّل من الرجال .

وتخرج به: السيد عبد الله بن شيخ العيدروس الأوسط، والسيد القاضي عبد الرحمان بن شهاب الدين ، والشيخ محمد بن إسماعيل ، وفضل بن إبراهيم آل بافضل .

من مصنفاته:

الكتاب العظيم الجليل ، المسمّىٰ : « الفصول الفتحية والنفثات الروحية » .

وكانت وفاته بتريم ، في ربيع الثاني من سنة ( ٩٧٩ هـ ) .

٣- العلامة الفقيه: زين بن عبد الله بن عبد الرحمان بافضل بلحاج .

وصفه صاحب « الغرر » بقوله : ( هو الفقيه الصالح ، الورع الزاهد ، القانت الأواب ، المحقق في جملة من فنون العلم . . ) إلخ ، أخذ عن والده وطبقته ، وبه تخرج السيد هارون بن علي بن هارون جمل الليل في النحو والأصول ، توفي في ( ٢٥ ) جمادى الآخرة سنة ( ٢٥ ) ، وعمره ( ٣٦ ) عاماً .

٤- العلامة الفقيه: حسن بن عبد الله بن عبد الرحمان بافضل بلحاج.

ترجم له ابن أخيه محمد بن أحمد فقال: (كان فقيهاً عالماً صالحاً عارفاً متفنناً في العلوم، ذا ورع وهمة عالية).

توفي صبيحة السبت ( ٢٧ ) صفر سنة ( ٩٣٦هـ ) ، عن ( ٤٢ ) عاماً ، ودفن بالشحر .

٥ - الفقيه: على بن عبد الله بن عبد الرحمان بافضل بلحاج.

كان عابداً صالحاً عالماً ، أخذ عن أبيه وعن الحسين ابن العيدروس ، قرأ عليه « الإحياء » ، توفي بالشحر في (٣) رمضان سنة ( ٩٣٨هـ ) .

٦- الفقيه: محمد بن عبد الله بن عبد الرحمان بافضل بلحاج.

وهو أحد الفقهاء المحققين ، أخذ عن والده ، وتبحر في الفقه ، وقرأ على الشيخ أبي بكر العدني في « التنبيه » ، وربع العبادات من « الإحياء » ، مات في حياة أبيه سنة ( ٩٠٨هـ ) .

٧- العالم: إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن بافضل بلحاج.

كان عالماً فقيهاً ، توفي سنة ( ٩٦٨هـ ) ، بالشحر ، عن عمر ( ٧١ ) عاماً .

٨- الفاضل الزاهد : فضل بن عبد الله بن عبد الرحمان بافضل بلحاج .

كان فاضلاً ناسكاً صالحاً فقيهاً كثير الصيام كثير التلاوة ، صحب أباه وأخاه أحمد ، توفي فاتحة جمادى الأولى سنة ( ٩٣٨ هـ ) ، عن عمر ( ٦٤ ) عاماً .

٩- الناسك العابد: ياسين بن عبد الله بن عبد الرحمان بافضل بلحاج.

أخذ عن أبيه وأخيه أحمد الشهيد ، ولازم السيد الجليل

شيخ بن عقيل السقاف ، وكان فقيهاً ناسكاً عابداً ، وكان تخرجه بالسيد عبد الرحمان بن الشيخ علي ، لم تؤرخ سنة وفاته .

هاؤلاء هم أبناء الشيخ عبد الله بن عبد الرحمان بافضل بلحاج ، وكما رأينا من سيرهم \_ على اختصارها \_ كيف أنهم كانوا قرة عين لأبيهم ، وقد أحسن تربيتهم وتأديبهم وتعليمهم حتى صاروا من أعيان أهل زمانهم .

# وفاته

ولم يزل صاحب الترجمة رحمه الله تعالىٰ على الحال الجميل ، والمجد الأثيل ، حتىٰ نزل بساحته الحمام ، فلبَّىٰ داعي ربه ، وانتقل إلىٰ رحمة الله إلىٰ دار السلام عشية الأحد ، لخمس مضت من رمضان المعظم سنة (٨١٨هـ) ، ودفن ضحى الإثنين (٦) رمضان ، في الموضع المعروف بالشحر ، ودفن حواليه أبناؤه وذريته وغيرهم ، وقدمنا سابقاً ما قاله الفقيه بحرق يوم دفنه .

رحمه الله تعالىٰ رحمة الأبرار ، وأسكنه جنات تجري من تحتها الأنهار .

# المراثى التي قيلت فيه

وقد رثاه عدد من تلاميذه ومحبيه ؛ منهم تلميذه الفقيه عبد الله باقشير رثاه بقصيدة مطلعها :

يا عين جودي بالبكاء ولألئي (١) وذري الدموع على المآقي هُطّلا سحي الدما بعد الدموع إذا انقضت فلقد دهاك من البلا أقصى البلا دهمتك غارات الزمان بنكبة ثقلت وحق لمثلها أن يثقلا وهي طويلة ، عدادها ( ٩٧ ) بيتاً .

وللشيخ عبد الرحمان باكثير أبيات في زيارته .

وفيه يقول الشيخ سعيد الشواف ، المتوفئ سنة ( ٩٩٠هـ ) في « قصعة العسل » :

سِيدي الفقيه ابن الحاج الشيخ مقري «المنهاج» هـو ذاك بحـره زعّاج فـي العلـم أعلمـه الله

\* \* \*

عالم معلّم للناس في العلْم ذي له درّاسْ

<sup>(</sup>١) أي: انثري الدمع كاللؤلؤ.

والسّر ذي فيه إيناس نعم الولي عبد الله

※ ※ ※

وأولاده أحْسَــن أولاد في العلم فُقَهاء عُبّاد في العلم فُقَهاء عُبّاد صُـلاّح مَـرَّة (١) زُهّاد في كـل فـن والله يا نعـم أولاد الفحل ذي ما وقع منهم محل (٢) هـو ذاك من سر الفحل أسعـده تـوفيــق الله

وإلى هنا نأتي إلى ختام ترجمة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمان بلحاج بافضل مؤلف « المقدمة الحضرمية » ، بعد أن حاولنا أن نستقصي ترجمته من كافة نواحيها ، وأن نتحف القارىء الكريم بما هو مفيد وهام في حياة هاذا الإمام ، والله الموفق والمعين ، لا رب سواه ، ولا معبود إلا إياه .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مَرّهْ : جميعاً ، دارجة .

<sup>(</sup>٢) المَحْل : البسر أو البلح قبل نضجه .



العرب المربع الم

في فقُّ أُوالسَّادَةِ الشَّافِعيَّة

المستمي

« مختصَربَافَضل» أو « الخنصَرَالكبير» أو « مَسَائل لِتعليم»

ماليف الشَّيْخ العَـلَامَـةِ الفَقـيْهِ

عَبُدِ ٱللّهِ بْزَعِبُ الرَّمْإِزِبَافَضُ لِ الْحَضْرَيِّ

رَحْمَـُهُ اللّٰهُ تَعَـَالِيٰ (۱۹۸۰ – ۱۹۹۸)

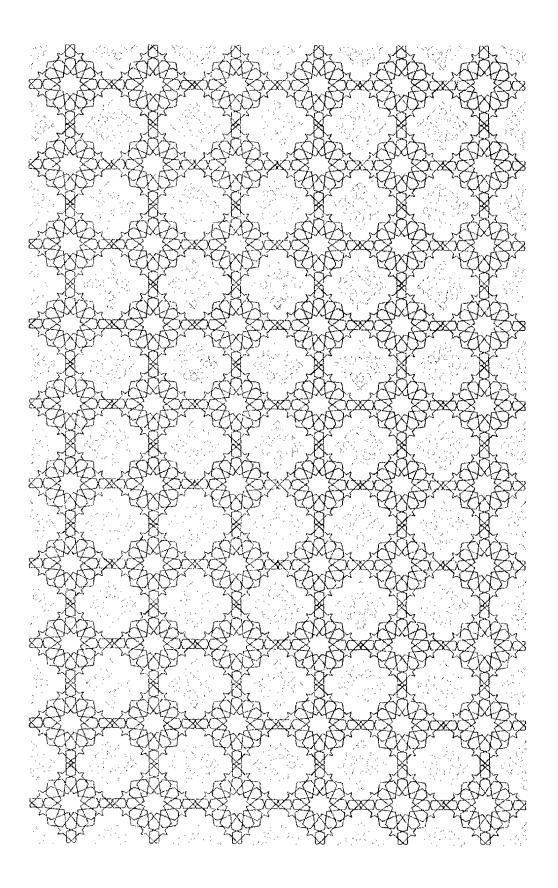

رَفْحُ جب (لاَرَجِج) واللَّجِسَّي السِكَتِي (لاِنْم) (اِنْمِ (وَوَكِسِي www.moswarat.com

# 

الْحَمْدُ لِلهِ اللَّذِي فَرَضَ عَلَيْنَا تَعَلَّمَ شَرَائِعِ الْإِسْلاَمِ ، وَمَعْرِفَةَ صَحِيحِ الْمُعَامَلَةِ وَفَاسِدِهَا ؛ لِتَعْرِيفِ الْحَلاَلِ وَمَعْرِفَةَ صَحِيحِ الْمُعَامَلَةِ وَفَاسِدِهَا ؛ لِتَعْرِيفِ الْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ ، وَجَعَلَ مَآلَ مَنْ عَلِمَ ذَلِكَ وَعَمِلَ بِهِ. . الْخُلُودَ فِي دَارِ السَّلامِ ، وَجَعَلَ مَصِيرَ مَنْ خَالَفَهُ وَعَصَاهُ . . دَارَ الْإِنْتِقَامِ .

وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، ٱلْمَانُّ بِٱلنَّعَمِ ٱلْحِسَامِ .

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ٱلْمَبْعُوثُ رَحْمَةً لِلْأَنَامِ ، صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ ٱلْبَرَرَةِ لِلْأَنَامِ ، صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ ٱلْبَرَرَةِ الْكِرَامِ .

#### وَبَعْدُ :

فَهَاذَا مُخْتَصَرٌ لاَ بُدَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ مِنْ مَعْرِفَتِهِ أَوْ مَعْرِفَةِ مِنْ مَعْرِفَةِ أَوْ مَعْرِفَةِ مِثْلِهِ ؛ فَيَتَعَيَّنُ ٱلِاهْتِمَامُ بِهِ وَإِشَاعَتُهُ .

فَأَسْأَلُ ٱللهَ ٱلْكَرِيمَ أَنْ يَنْفَعَ بِهِ ، وَأَنْ يَجْعَلَ جَمْعِي لَهُ خَالِصاً لِوَجْهِهِ ٱلْكَرِيمِ .

\* \* \*

w...

رَفَعُ حب (فرَتَجُلِ (الْجَثَنِيُ (مَّيلَتِي (فَوْرُ) (الْفِرُوكِ سِيلِي (فَوْرُ) (الْفِرُوكِ www.moswarat.com

# المُنْ الْمُنْ الْمُنْعِلِي لِلْمِنْ الْمُنْ لِلْمِلْلِلْمِ لْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ ال

لاَ يَصِحُّ رَفْعُ ٱلْحَدَثِ وَلاَ إِزَالَةُ ٱلنَّجَسِ إِلاَّ بِمَا يُسَمَّىٰ مَاءً ، فَإِنْ تَغَيَّرَ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنَهُ أَوْ رِيحُهُ تَغَيُّراً فَاحِشاً ؛ بِحَيْثُ لَا يُسَمَّىٰ مَاءً ، بِمُخَالِطٍ طَاهِرٍ يَسْتَغْنِي ٱلْمَاءُ عَنْهُ . . لَمْ تَصِحَّ ٱلطَّهَارَةُ بِهِ .

وَٱلتَّغَيُّرُ ٱلتَّقْدِيرِيُّ كَٱلتَّغَيُّرِ ٱلْحِسِّيِّ .

فَلَوْ وَقَعَ فِيهِ مَاءُ وَرْدٍ لاَ رَائِحَةَ لَهُ.. قُدِّرَ مُخَالِفاً بِأَوْسَطِ الصِّفَاتِ . اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِي المَالمُواللهِ اللهِ اللهِ المُنامِلِي المُلْمُ اللهِ اللهِ الل

وَلاَ يَضُوُّ تَغَيُّرُ يَسِيرٌ لاَ يَمْنَعُ ٱسْمَ ٱلْمَاءِ ، وَلاَ يَضُوُّ تَغَيُّرُ بِمُكْتٍ وَلَا يَضُوُّ تَغَيُّرُ بِمَكْتٍ وَتُرَابٍ وَطُحْلُبٍ وَمَا فِي مَقَرِّهِ وَمَمَرِّهِ ، وَلاَ بِمُحَاوِدٍ ؛ كَعُودٍ وَدُهْنٍ ، وَلاَ بِمِلْحٍ مَائِيٍّ ، وَلاَ بِوَرَقٍ تَنَاثَرَ مِنَ ٱلشَّجَرِ .

# فِكُمُّنَكُمُكُنُ [فِي ٱلْمَاءِ ٱلْمَكْرُوهِ]

يُكْرَهُ شَدِيدُ ٱلسُّخُونَةِ ، وَشَدِيدُ ٱلْبُرُودَةِ ، وَٱلْمُشَمَّسُ فِي جِهَةٍ حَارَّةٍ فِي إِنَاءٍ مُنْطَبِعٍ ، فِي بَدَنٍ دُونَ ثَوْبٍ ، وَتَزُولُ بِٱلتَّبْرِيدِ .

# فِنْكُمْنَاكُمُنَّا [فِي ٱلْمَاءِ ٱلْمُسْتَعْمَلِ]

لاَ تَصِحُّ ٱلطَّهَارَةُ بِٱلْمَاءِ ٱلْمُسْتَعْمَلِ ٱلْقَلِيلِ فِي رَفْعِ ٱلْمُحَدَثِ وَلاَ إِزَالَةِ ٱلنَّجَسِ .

فَإِذَا أَدْخَلَ ٱلْمُتَوَضِّىءُ يَدَهُ فِي ٱلْمَاءِ ٱلْقَلِيلِ بَعْدَ غَسْلِ وَجْهِهِ غَيْرَ نَاوٍ لِلْإِغْتِرَافِ. . صَارَ ٱلْمَاءُ مُسْتَعْمَلاً .

وَٱلْمُسْتَعْمَلُ فِي مَسْنُونٍ ؛ كَٱلْغَسْلَةِ ٱلثَّانِيَةِ وَٱلثَّالِثَةِ. . تَصِحُّ ٱلطَّهَارَةُ بِهِ .

# فِيْنِ إِنْ الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِ

## [فِي ٱلْمَاءِ ٱلنَّجِسِ وَنَحْوِهِ]

يَنْجُسُ ٱلْمَاءُ ٱلْقَلِيلُ وَغَيْرُهُ مِنَ ٱلْمَائِعَاتِ.. بِمُلاَقَاةِ ٱلنَّجَاسَةِ ، وَيُسْتَثْنَىٰ مَسَائِلُ :

مَا لاَ يُدْرِكُهُ ٱلطَّرْفُ .

وَمَيْتَةٌ لاَ دَمَ لَهَا سَائِلٌ ؛ إِلاَّ إِنْ غَيَّرَتْ أَوْ طُرِحَتْ .

وَفَمُ هِرَّةٍ تَنَجَّسَ ثُمَّ غَابَتْ وَآحْتُمِلَ وُلُوغُهَا فِي مَاءٍ كَثِيرٍ ، وَكَذَلِكَ ٱلصَّبِيُّ إِذَا تَنَجَّسَ ثُمَّ غَابَ وَٱحْتُمِلَ طَهَارَتُهُ .

وَٱلْقَلِيلُ مِنْ دُخَانِ ٱلنَّجَاسَةِ .

وَٱلْيَسِيرُ مِنَ ٱلشَّعْرِ ٱلنَّجِسِ .

وَٱلْيَسِيرُ مِنْ غُبَارِ ٱلسِّرْجِينِ ، وَلاَ يُنَجِّسُ غُبَارُ ٱلسِّرْجِينِ أَعْضَاءَهُ ٱلرَّطْبَةَ .

### فَكُمُنَّالُكُ [فِي ٱلْمَاءِ ٱلْكَثِيرِ]

وَإِذَا كَانَ ٱلْمَاءُ قُلَّتَيْنِ. . فَلاَ يَنْجُسُ بِوُقُوعِ ٱلنَّجَاسَةِ فِيهِ ؟ إِلاَّ إِنْ تَغَيَّرَ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنَهُ أَوْ ريحُهُ وَلَوْ تَغَيُّراً يَسِيراً .

فَإِنْ زَالَ تَغَيُّرُهُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَاءٍ.. طَهُرَ ، أَوْ بِمِسْكِ أَوْ كُدُورَةِ تُرَابِ.. فَلا ، وَٱلْجَارِي كَٱلرَّاكِدِ .

وَالْقُلْتَانِ: خَمْسُ مِئَةِ رَطْلِ بِٱلْبَغْدَادِيِّ تَقْرِيباً ، فَلاَ يَضُرُ نُقْصَانُ أَكْثَرَ ، وَقَدْرُهُمَا يَضُرُ نُقْصَانُ أَكْثَرَ ، وَقَدْرُهُمَا يَضُرُ نُقْصَانُ أَكْثَرَ ، وَقَدْرُهُمَا بِٱلْمِسَاحَةِ فِي ٱلْمُرَبَّعِ: ذِرَاعٌ وَرُبُعٌ طُولاً وَعَرْضاً وَعُمْقاً ، وَفِي ٱلْمُدَوَّرِ \_ كَٱلْبِئْرِ \_ ذِرَاعَانِ عُمْقاً وَذِرَاعٌ عَرْضاً .

وَتَحْرُمُ ٱلطُّهَارَةُ بِٱلْمَاءِ ٱلْمُسَبَّلِ لِلشُّوْبِ.

# فِكُنْكُونُ [فِي ٱلإجْتِهَادِ]

إِذَا ٱشْتَبَهَ عَلَيْهِ طَاهِرٌ بِمُتَنَجِّسٍ. . ٱجْتَهَدَ وَتَطَهَّرَ

بِمَا ظُنَّ طَهَارَتَهُ وَلَوْ أَعْمَىٰ .

وَإِذَا أَخْبَرَهُ بِتَنَجُّسِهِ ثِقَةٌ وَبَيَّنَ ٱلسَّبَبَ، أَوْ كَانَ فَقِيهاً مُوَافِقاً. . ٱعْتَمَدَهُ .

# ؋ٛۻؙؙؙٛٚڴؙڰٛ [فِي ٱلْأُوانِي]

وَيَحْرُمُ ٱسْتِعْمَالُ أَوَانِي ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ ، وَمَا ضُبِّبَ بِٱلذَّهَبِ . وَآتِّخَاذُهَا وَلَوْ إِنَاءً صَغِيراً كَمُكْحُلَةٍ ، وَمَا ضُبِّبَ بِٱلذَّهَبِ . وَلاَ يَحْرُمُ مَا ضُبِّبَ بِٱلْفِضَّةِ ؛ إِلاَّ ضَبَّةً كَبِيرَةً لِلزِّينَةِ ، وَيَحِلُّ ٱلْمُمَوَّةُ بِهِمَا إِنْ لَمْ يَتَحَصَّلْ مِنْهُ شَيْءٌ بِٱلْعَرْضِ عَلَى وَيَحِلُّ ٱلْمُمَوَّةُ بِهِمَا إِنْ لَمْ يَتَحَصَّلْ مِنْهُ شَيْءٌ بِٱلْعَرْضِ عَلَى ٱلنَّار .

# فَهُمُ اللَّهُ الْفِطْرَةِ] [فِي خِصَالِ ٱلْفِطْرَةِ]

يُسَنُّ ٱلسِّوَاكُ فِي كُلِّ حَالٍ ، وَيَتَأَكَّدُ لِلْوُضُوءِ وَٱلصَّلاَةِ لِيُسَنُّ ٱلسِّوَاكُ فِي كُلِّ حَالٍ ، وَيَتَأَكَّدُ لِلْوُضُوءِ وَٱلضَّلاَةِ لِكُلِّ إِحْرَامٍ ، وَإِرَادَةِ قِرَاءَةِ ٱلْقُرْآنِ وَٱلْحَدِيثِ وَٱلذِّكْرِ ،

وَٱصْفِرَارِ ٱلْأَسْنَانِ ، وَدُخُولِ ٱلْبَيْتِ ، وَٱلْقِيَامِ مِنَ ٱلنَّوْمِ ، وَآلْقِيَامِ مِنَ ٱلنَّوْمِ ، وَإِرَادَةِ ٱلنَّوْمِ ، وَلِكُلِّ حَالٍ يَتَغَيَّرُ فِيهِ ٱلْفَمُ .

وَيُكْرَهُ لِلصَّائِمِ بَعْدَ ٱلزَّوَالِ.

وَيَحْصُلُ بِكُلِّ خَشِنٍ إِلاَّ إِصْبَعَهُ ، وَٱلْأَرَاكُ أَوْلَىٰ ثُمَّ النَّخْلُ .

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَاكَ بِيَابِسٍ نُدِّيَ بِٱلْمَاءِ ، وَيَسْتَاكَ عَرْضاً إِلاَّ فِي ٱللِّسَانِ .

وَأَنْ يَدَّهِنَ غِبّاً ، وَيَكْتَحِلَ وِثْراً ثَلاَثَةً ثَلاَثَةً ، وَيَقُصَّ الشَّارِبَ ، وَيُقَلِّمَ الظُّفُرَ ، وَيَنْتِفَ الْإِبْطَ ، وَيُزِيلَ شَعْرَ الشَّارِبَ ، وَيُقلِّمَ الظُّفُرَ ، وَيَنْتِفَ الْإِبْطَ ، وَيُزِيلَ شَعْرَ الْعَانَةِ ، وَيُصَرِّحَ اللَّحْيَةَ ، وَيَخْضِبَ الشَّيْبَ بِحُمْرَةٍ أَوْ صُفْرَةٍ ؛ وَالْمُزَوَّجَةُ يَدَيْهَا وَرجْلَيْهَا بِالْحِنَّاءِ .

وَيُكْرَهُ ٱلْقَرَعُ ، وَنَتْفُ ٱلشَّيْبِ ، وَنَتْفُ ٱللَّحْيَةِ ، وَلَيْفُ ٱللَّحْيَةِ ، وَٱلْمَشْيُ فِي نَعْلِ وَاحِدٍ ، وَٱلِانْتِعَالُ قَائِماً .

# فظيني

## [فِي فُرُوضِ ٱلْوُضُوءِ]

## وَفُرُوضُ ٱلْوُضُوءِ سِتَّةٌ :

ٱ**لْأَوَّلُ** : نِيَّةُ رَفْعِ ٱلْحَدَثِ ، أَوِ ٱلطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، عِنْدَ غَسْلِ ٱلْوَجْهِ .

وَيَنْوِي سَلِسُ ٱلْبَوْلِ وَنَحْوُهُ ٱسْتِبَاحَةَ فَرْضِ ٱلصَّلاَةِ، وَإِنْ تَوَضَّأَ لِسُنَّةٍ... نَوَى ٱسْتِبَاحَةَ ٱلصَّلاَةِ.

ٱلثَّانِي: غَسْلُ ٱلْوَجْهِ، وَحَدُّهُ: مَا بَيْنَ مَنَابِتِ شَعْرِ رَأْسِهِ وَمُقْبِلِ ذَقَنِهِ وَمَا بَيْنَ أَذُنَيْهِ، فَمِنْهُ ٱلْغَمَمُ وَٱلْهُدْبُ وَأَلْسِهِ وَمُقْبِلِ ذَقَنِهِ وَمَا بَيْنَ أَذُنَيْهِ، فَمِنْهُ ٱلْغَمَمُ وَٱلْهُدْبُ وَٱلْحَنْفَقَةُ بَشَراً وَشَعْراً وَإِنْ وَٱلْحَنْفَقَةُ بَشَراً وَشَعْراً وَإِنْ كَثُفَ .

وَشَعُرُ ٱللِّحْيَةِ وَٱلْعَارِضِ إِنْ خَفَّ.. غَسَلَ ظَاهِرَهُ وَبَاطِنَهُ ، وَإِنْ كَثُفَ.. غَسَلَ ظَاهِرَهُ .

وَيُسْتَحَبُّ تَخْلِيلُ ٱللِّحْيَةِ ٱلْكَثَّةِ بِأَصَابِعِهِ مِنْ أَسْفَلَ .

ٱلتَّالِثُ : غَسْلُ ٱلْيَدَيْنِ مَعَ ٱلْمِرْفَقَيْنِ وَمَا عَلَيْهِمَا .

ٱلرَّابِعُ: مَسْحُ شَيْءٍ مِنْ بَشَرَةِ ٱلرَّأْسِ أَوْ شَعّْرٍ فِي حَدِّهِ.

ٱلْخَامِسُ : غَسْلُ ٱلرِّجْلَيْنِ مَعَ ٱلْكَعْبَيْنِ وَشُقُوقِهِمَا .

ٱلسَّادِسُ : ٱلتَّرْتِيبُ ، فَلَوْ غَطَسَ . صَحَّ وُضُوؤُهُ وَإِنْ مَ يَمْكُثْ .

وَتَجِبُ ٱلْمُوَالاَةُ فِي وُضُوءِ دَائِمِ ٱلْحَدَثِ وَٱسْتِصْحَابُ النِّيَّةِ حُكْماً ؛ فَلاَ يَتْرُكُهَا قَبْلَ تَمَامِ ٱلْوُضُوءِ .

# فِكُمُنْ إِنَّىٰ [فِي سُنَنِ ٱلْوُضُوءِ]

وَسُننهُ:

ٱلسِّوَاكُ .

ثُمَّ ٱلتَّسْمِيَةُ مَقْرُونَةً بِٱلنِّيَّةِ مَعَ أَوَّلِ غَسْلِ ٱلْكَفَّيْنِ،

وَٱلتَّلَفُّظُ بِٱلنِّيَّةِ ، وَٱسْتِصْحَابُهَا بِقَلْبِهِ .

فَإِنْ تَرَكَ ٱلتَّسْمِيَةَ فِي أُوَّلِهِ وَلَوْ عَمْداً.. أَتَىٰ بِهَا قَبْلَ فَرَاغِهِ مِنْهُ ، فَيَقُولُ: بِٱسْمِ ٱللهِ فِي أُوَّلِهِ وَآخِرِهِ ؛ كَمَا فِي أَلَّاكُلُ وَٱلشَّرْبِ .

ثُمَّ غَسْلُ ٱلْكَفَّيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ طُهْرَهُمَا . كُرِهَ غَمْسُهُمَا فِي ٱلْمَاءِ ٱلْقَلِيلِ وَمَائِعٍ قَبْلَ غَسْلِهِمَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ .

ثُمَّ ٱلْمَضْمَضَةُ .

ثُمَّ ٱلِاسْتِنْشَاقُ .

وَٱلْأَفْضَلُ: ٱلْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِثَلاَثِ غَرَفَاتٍ ، يَتَمَضْمَضُ مِنْ كُلِّ غَرْفَةٍ ثُمَّ يَسْتَنْشِقُ بِبَاقِيهَا .

وَٱلْمُبَالَغَةُ فِيهِمَا لِغَيْرِ ٱلصَّائِمِ .

وَتَثْلِيثُ كُلِّ مِنَ ٱلْغَسْلِ وَٱلْمَسْحِ وَٱلتَّخْلِيلِ ، وَيَأْخُذُ الشَّاكُ بِٱلْيَقِينِ . الشَّاكُ بِٱلْيَقِينِ .

وَمَسْحُ جَمِيعِ ٱلرَّأْسِ ، فَإِنْ لَمْ يُرِدْ نَزْعَ مَا عَلَىٰ رَأْسِهِ. . مَسَحَ جُزْءاً مِنَ ٱلرَّأْسِ ثُمَّ تَمَّمَهُ عَلَى ٱلسَّاتِرِ ثَلاَثاً .

ثُمَّ مَسْحُ ٱلْأُذُنيْنِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا بِمَاءٍ جَدِيدٍ، وَصِمَاخَيْهِ بِمَاءٍ جَدِيدٍ،

وَتَخْلِيلُ أَصَابِعِ ٱلْيَدَيْنِ بِٱلتَّشْبِيكِ ، وَأَصَابِعِ ٱلرِّجْلَيْنِ بِعِنْصِرِ ٱلْيُمْنَىٰ إِلَىٰ خِنْصِرِ ٱلْيُمْنَىٰ اللهِمْنَىٰ اللهِمْرَىٰ .

وَٱلنَّتَابُعُ .

وَٱلتَّيَامُنُ .

وَإِطَالَةُ غُرَّتِهِ وَتَحْجِيلِهِ .

وَتَرْكُ ٱلِاسْتِعَانَةِ بِٱلصَّبِّ إِلاَّ لِعُذْرٍ ، وَٱلنَّفْضِ وَٱلتَّنْشِيفِ بِثَوْبٍ إِلاَّ لِحَرِّ أَوْ بَرْدٍ أَوْ خَوْفِ نَجَاسَةٍ .

وَتَحْرِيكُ ٱلْخَاتِمِ .

وَٱلْبُدَاءَةُ بِأَعْلَى ٱلْوَجْهِ ، وَفِي ٱلْيَدِ وَٱلرِّجْلِ بِٱلْأَصَابِعِ ؛ فَإِنْ صَبَّ عَلَيْهِ غَيْرُهُ. . بَدَأَ بِٱلْمِرْفَقِ وَٱلْكَعْبِ .

وَدَلْكُ ٱلْعُضُو وَمَسْحُ ٱلْمَأْقَيْن (١).

وَٱسْتِقْبَالُ ٱلْقِبْلَةِ .

وَوَضْعُ ٱلْإِنَاءِ عَنْ يَمِينِهِ إِنْ كَانَ وَاسِعاً .

وَأَلاَّ يَنْقُصَ مَاؤُهُ عَنْ مُدٍّ .

وَأَلاَّ يَتَكَلَّمَ فِي جَمِيعِ وُضُوئِهِ إِلاَّ لِمَصْلَحَةٍ.

وَأَلاَّ يَلْطِمَ وَجْهَهُ بِٱلْمَاءِ .

وَأَلاَّ يَمْسَحَ ٱلرَّقَبَةَ .

وَأَنْ يَقُولَ بَعْدَهُ: ﴿ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، ٱللَّهُمَّ ؛ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، ٱللَّهُمَّ ؛ أَجْعَلْنِي مِنَ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ، وَٱجْعَلْنِي مِنَ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ، وَٱجْعَلْنِي مِنَ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ،

<sup>(</sup>١) المَأْقَان : طرفا العين مما يلي الأنف .

سُبْحَانَكَ ٱللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ) .

وَلاَ بَأْسَ بِٱلدُّعَاءِ عِنْدَ ٱلْأَعْضَاءِ.

## فِكِنْ إِيْ

#### [فِي مَكْرُوهَاتِ ٱلْوُضُوءِ]

يُكْرَهُ ٱلْإِسْرَافُ فِي ٱلصَّبِّ فِيهِ ، وَتَرْكُ تَخْلِيلِ ٱللَّحْيَةِ الْكَثَّةِ ، وَتَرْكُ تَخْلِيلِ ٱللَّحْيَةِ ٱلْكَثَّةِ لِلْمُحْرِمِ ، وَٱلزِّيَادَةُ عَلَى ٱلْكَثَّةِ ، وَتَخْلِيلُ ٱللَّحْيَةِ ٱلْكَثَّةِ لِلْمُحْرِمِ ، وَٱلزِّيَادَةُ عَلَى ٱلثَّلاَثِ ، وَٱلِاسْتِعَانَةُ بِمَنْ يَغْسِلُ أَعْضَاءَهُ إِلاَّ لِعُذْرِ .

# فظيناها

[فِي شُرُوطِ ٱلْوُضُوءِ وَبَعْضُهَا شُرُوطُ ٱلنِّيَّةِ]

شُرُوطُ ٱلْوُضُوءِ وَٱلْغُسْلِ: ٱلْإِسْلاَمُ، وَٱلتَّمْيِيزُ.

وَٱلنَّقَاءُ عَنِ ٱلْحَيْضِ ، وَٱلنَّفَاسِ ، وَعَمَّا يَمْنَعُ وُصُولَ ٱلْمَاءِ إِلَى ٱلْبَشَرَةِ .

وَٱلْعِلْمُ بِفَرْضِيَّتِهِ .

وَأَلاَّ يَعْتَقِدَ فَرْضاً مِنْ فُرُوضِهِ سُنَّةً .

وَٱلْمَاءُ ٱلطَّهُورُ .

وَأَنْ يُجْرِيَ ٱلْمَاءَ عَلَى ٱلْعُضْوِ.

وَدُنُّولُ ٱلْوَقْتِ ، وَٱلْمُولَاةُ لِدَائِم ٱلْحَدَثِ .

# ؋ۻٛڹٳٷ

[فِي ٱلْمَسْحِ عَلَى ٱلْخُفَّيْنِ]

وَيَجُوزُ ٱلْمَسْحُ عَلَى ٱلْخُفَّيْنِ بَدَلاً عَنْ غَسْلِ ٱلرِّجْلَيْنِ فِي ٱلْوُضُوءِ .

وَشَرْطُ جَوَازِ ٱلْمَسْحِ: أَنْ يَلْبَسَهُ بَعْدَ طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ.

وَأَنْ يَكُونَ ٱلْخُفُّ طَاهِراً قَوِيّاً يُمْكِنُ مَتَابَعَةُ ٱلْمَشْيِ عَلَيْهِ لِلْمُسَافِرِ فِي ٱلْحَاجَةِ ، سَاتِراً لِمَحَلِّ ٱلْغَسْلِ لاَ مِنَ ٱلْأَعْلَىٰ ، مَانِعاً لِنُفُوذِ ٱلْمَاءِ مِنْ غَيْرِ ٱلْخَرْزِ .

وَأَنْ يَنْزِعَهُ ٱلْمُقِيمُ بَعْدَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، وَٱلْمُسَافِرُ سَفَرَ قَصْرٍ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهَا .

وَٱبْتِدَاءُ ٱلْمُدَّةِ مِنَ ٱلْحَدَثِ بَعْدَ ٱللَّبْسِ، فَإِنْ مَسَحَ حَضَراً ثُمَّ سَافَرَ أَوْ عَكَسَ. أَتَمَّ مَسْحَ مُقِيمٍ .

وَيُسَنُّ مَسْحُ أَعْلاَهُ وَأَسْفَلِهِ وَعَقِبِهِ خُطُوطاً مَرَّةً ، وَٱلْوَاجِبُ مَسْحُ أَدْنَىٰ شَيْءٍ مِنْ أَعْلاَهُ .

# فظم

#### [فِي نَوَاقِضِ ٱلْوُضُوءِ]

نَوَاقِضُ ٱلْوُضُوءِ أَرْبَعَةٌ :

ٱلْأَوَّلُ: ٱلْخَارِجُ مِنْ أَحَدِ ٱلسَّبِيلَيْنِ إِلاَّ ٱلْمَنِيَّ.

ٱلتَّانِي: زَوَالُ ٱلْعَقْلِ بِجُنُونٍ أَوْ صَرَعٍ أَوْ سُكْرٍ أَوْ اللَّهِ الْوَالُ النَّوْمَ قَاعِداً مُمَكِّناً مَقْعَدَهُ. إِنَّا ٱلنَّوْمَ قَاعِداً مُمَكِّناً مَقْعَدَهُ.

ٱلثَّالِثُ : ٱلْتِقَاءُ بَشَرَتَي ٱلرَّجُلِ وَٱلْمَرْأَةِ ، وَيَنْتَقِضُ

ٱللاَّمِسُ وَٱلْمَلْمُوسُ ، وَلاَ يَنْقُضُ صَغِيرٌ أَوْ صَغِيرَةٌ لاَ يَنْقُضُ صَغِيرٌ أَوْ صَغِيرَةٌ لاَ يُشْتَهَىٰ ، وَشَعْرٌ وَسِنٌ وَظُفُرٌ ، وَمَحْرَمٌ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ .

ٱلرَّابِعُ: مَسُّ قُبُلِ ٱلْآدَمِيِّ أَوْ حَلْقَةِ دُبُرِهِ بِبَاطِنِ ٱلْكَفِّ، وَلاَ يَنْتَقِضُ ٱلْمَسْوسُ، وَيَنْقُضُ فَرْجُ ٱلْمَيْتِ وَٱلصَّغِيرِ، وَلاَ يَنْتَقِضُ اَلْمَمْسُوسُ، وَيَنْقُضُ فَرْجُ ٱلْمَيْتِ وَٱلصَّغِيرِ، وَمَحَلُّ ٱلْجَبِّ، وَٱلذَّكَرُ ٱلْمَقْطُوعُ، وَلاَ يَنْقُضُ فَرْجُ ٱلْبَهِيمَةِ وَلاَ يَنْقُضُ فَرْجُ ٱلْبَهِيمَةِ وَلاَ الْمَسُّ بِرَأْسِ ٱلْأَصَابِعِ وَمَا بَيْنَهَا.

#### فِلْمُكَالِيُّ [فِيمَا يَحْرُمُ بِٱلْحَدَثِ]

يَحْرُمُ بِٱلْحَدَثِ ٱلصَّلاَةُ وَنَحْوُهَا ، وَٱلطَّوَافُ ، وَحَمْلُ الْمُصْحَفِ ، وَحَمْلُ الْمُصْحَفِ ، وَمَسَّ وَرَقِهِ وَجِلْدِهِ وَخَرِيطَتِهِ وَعِلاَقَتِهِ وَصَٰنُدُوقِهِ وَهُوَ فِيهِ ، وَمَا كُتِبَ لِدَرْس قُرْآنٍ وَلَوْ بِخِرْقَةٍ .

وَيَحِلُّ حَمْلُهُ فِي أَمْتِعَةٍ لاَ بِقَصْدِهِ ، وَفِي تَفْسِيرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ ، وَقَلْبُ وَرَقِهِ بِعُودٍ .

وَلاَ يُمْنَعُ ٱلصَّبِيُّ ٱلْمُمَيِّزُ مِنْ حَمْلِهِ وَمَسِّهِ لِلدِّرَاسَةِ. وَمَنْ تَيَقَّنَ ٱلطَّهَارَةَ وَشَلَّ فِي ٱلْحَدَثِ، أَوْ تَيَقَّنَ ٱلْحَدَثَ وَشَكَّ فِي ٱلطَّهَارَةِ.. بَنَىٰ عَلَىٰ يَقِينِهِ.

# فَلْمُنَاكُنُ اللهُ الْوُضُوءُ]

يُسْتَحَبُّ ٱلْـوُضُـوءُ مِـنَ ٱلْفَصْـدِ ، وَٱلْحِجَامَـةِ ، وَٱلرُّعَافِ ، وَٱلنُّعَاسِ ، وَٱلنَّوْمِ قَاعِداً مُمَكِّناً مَقْعَدَتَهُ ، وَٱلْقَيْءِ ، وَٱلْقَهْقَةِ فِي ٱلصَّلاَةِ ، وَأَكْلِ مَا مَسَّتُهُ ٱلنَّارُ ، وَٱلْقَيْءِ ، وَٱلْقَهْقَةِ فِي ٱلصَّلاَةِ ، وَأَكْلِ مَا مَسَّتُهُ ٱلنَّارُ ، وَلَخْـمِ ٱلْجَـرُورِ ، وَٱلشَّـكِ فِي ٱلْحَـدَثِ ، وَٱلْغِيبَةِ ، وَٱلنَّمِيمَةِ ، وَٱلْكَلاَمِ ٱلْقَبِيحِ ، وَٱلنَّميمَةِ ، وَٱلْكَلاَمِ ٱلْقَبِيحِ ، وَٱلنَّميمَةِ ، وَٱلْكَلاَمِ ٱلْقَبِيحِ ، وَٱلنَّعْمِ ، وَقِرَاءَةِ ٱلْقُرْآنِ وَٱلْحَدِيثِ وَٱلنَّعْرِ ، وَالْخُلُوسِ فِي ٱلْمَسْجِدِ وَٱلْمُرُورِ فِيهِ ، وَدِرَاسَةِ وَٱلذَّكْرِ ، وَٱلْجُلُوسِ فِي ٱلْمَسْجِدِ وَٱلْمُرُورِ فِيهِ ، وَدِرَاسَةِ وَٱلنَّعُلُم ، وَزِيَارَةِ ٱلْقُبُورِ ، وَمِنْ حَمْلِ ٱلْمَيْتِ وَمَسِّهِ .

# فَكُنْ الْمَا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

## [فِي آدَابِ قَاضِي ٱلْحَاجَةِ]

يُسْتَحَبُّ لِقَاضِي ٱلْحَاجَةِ بَوْلاً أَوْ غَائِطاً أَنْ يَلْبَسَ نَعْلَيْهِ ، وَيَسْتُرَ رَأْسَهُ ، وَيَأْخُذَ أَحْجَارَ ٱلِاسْتِنْجَاءِ .

وَيُقَدِّمَ يَسَارَهُ عِنْدَ ٱلدُّنُحُولِ وَيُمْنَاهُ عِنْدَ ٱلْخُرُوجِ ، وَكَذَا يَفْعَلُ فِي ٱلصَّحْرَاءِ .

وَلاَ يَحْمِلَ ذِكْرَ ٱللهِ تَعَالَىٰ .

وَيَعْتَمِدَ عَلَىٰ يَسَارِهِ ، وَيَبْعُدَ ، وَيَسْتَتِرَ .

وَلاَ يَبُولَ فِي مَاءٍ رَاكِدٍ ، وَقَلِيلٍ جَارٍ ، وَلاَ فِي جُحْرٍ ، وَلاَ فِي جُحْرٍ ، وَلاَ فِي جُحْرٍ ، وَلاَ فِي مَهَبِّ رِيحٍ ، وَلاَ فِي طَرِيقٍ ، وَلاَ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ يُؤْكَلُ ثَمَرُهَا .

وَلاَ يَتَكَلَّمَ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ ، وَلاَ يَسْتَنْجِيَ بِٱلْمَاءِ فِي مَوْضِعِهِ .

وَأَنْ يَسْتَبْرِىءَ مِنَ ٱلْبَوْلِ .

وَيَقُولَ عِنْدَ دُخُولِهِ : ( بِٱسْمِ ٱللهِ ، ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلْخُبُثِ وَٱلْخَبَائِثِ ) .

وَعِنْدَ خُرُوجِهِ : (غُفْرَانَكَ ، ٱلْحَمْدُ لِلهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنِّيَ ٱلْأَذَىٰ وَعَافَانِي ) .

وَلاَ يَسْتَقْبِلَ ٱلْقِبْلَةَ وَلاَ يَسْتَدْبِرَهَا ، وَيَحْرُمُ ذَلِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا سَاتِرٌ ، أَوْ بَعُدَ عَنْهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَةِ أَذْرُعٍ ، أَوْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا سَاتِرٌ ، أَوْ بَعُدَ عَنْهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَةِ أَذْرُعٍ ، أَوْ كَانَ أَقَلَ مِنْ ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ إِلاَّ فِي ٱلْمَوَاضِعِ ٱلْمُعَدَّةِ لِذَلِكَ .

وَمِنْ آَدَابِهِ : أَلاَّ يَسْتَقْبِلَ ٱلشَّمْسَ وَلاَ ٱلْقَمَرَ ، وَلاَ يَرْفَعَ ثَوْبَهُ حَتَّىٰ يَدْنُو مِنَ ٱلْأَرْضِ ، وَلاَ يَبُولَ فِي مَكَانٍ صُلْبٍ ، وَلاَ يَبُولَ فِي مَكَانٍ صُلْبٍ ، وَلاَ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهُ ، وَلاَ يَغْبَثَ ، وَأَنْ يُسْبِلَ ثَوْبَهُ قَبْلَ ٱنْتِصَابِهِ .

وَيَحْرُمُ ٱلْبَوْلُ فِي ٱلْمَسْجِدِ وَلَوْ فِي إِنَاءٍ ، وَعَلَى ٱلْقَبْرِ .

وَيُكْرَهُ عِنْدَ ٱلْقَبْرِ ، وَقَائِماً إِلاَّ لِعُذْرٍ ، وَفِي مُتَحَدَّثِ ٱلنَّاس .

فَإِذَا عَطَسَ. . حَمِدَ ٱللهَ بِقَلْبِهِ .

# فَكِنْ إِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

[فِي ٱلِاسْتِنْجَاءِ]

وَيَجِبُ ٱلِاسْتِنْجَاءُ مِنْ كُلِّ رَطْبٍ خَارِجٍ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ بِٱلْمَاءِ أَوْ بِٱلْحَجَرِ ، أَوْ جَامِدٍ طَاهِرٍ قَالِعٍ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ بِٱلْمَاءِ أَوْ بِٱلْحَجَرِ ، أَوْ جَامِدٍ طَاهِرٍ قَالِعٍ غَيْرِ مُحْتَرَمٍ .

وَيُسَنُّ ٱلْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَلَوْ بِجَامِدٍ مُتَنَجِّسٍ دُونَ ثَلاَثِ مَسَحَاتٍ ، فَإِنِ ٱقْتَصَرَ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا . . فَٱلْمَاءُ أَفْضَلُ .

وَشَرْطُ ٱلْحَجَرِ: أَلاَّ يَجِفَّ ٱلنَّجَسُ ، وَلاَ يَنْتَقِلَ ، وَلاَ يَنْتَقِلَ ، وَلاَ يَطْرَأَ عَلَيْهِ نَجَسُ آخَرُ ، وَلاَ يُجَاوِزَ صَفْحَتَهُ وَحَشَفَتَهُ فِي الْبَوْلِ ، وَلاَ يُصِيبَهُ مَاءٌ .

وَأَنْ يَكُونَ بِثَلاَثِ مَسَحَاتٍ ، فَإِنْ لَمْ يَنْقَ. . وَجَبَ ٱلْإِنْقَاءُ .

وَيُسَنُّ ٱلْإِيتَارُ ، وَٱسْتِيعَابُ ٱلْمَحَلِّ بِٱلْحَجَرِ ، وَٱلْإعْتِمَادُ عَلَى ٱلْوُسْطَىٰ فِي ٱلدُّبُرِ إِنِ وَٱلْإعْتِمَادُ عَلَى ٱلْوُسْطَىٰ فِي ٱلدُّبُرِ إِنِ ٱسْتَنْجَىٰ بِٱلْمَاءِ ، وَتَقْدِيمُ ٱلْمَاءِ لِلْقُبُلِ ، وَتَقْدِيمُهُ عَلَى ٱلْوُضُوءِ ، وَدَلْكُ يَدِهِ بِٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَغْسِلُهَا بَعْدَهُ ، وَنَضْحُ الْوُضُوءِ ، وَدَلْكُ يَدِهِ بِٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَغْسِلُهَا بَعْدَهُ ، وَنَضْحُ فَرْجِهِ وَإِزَارِهِ ، وَأَنْ يَقُولَ بَعْدَهُ : ( ٱللَّهُمَّ ؛ طَهِرْ قَلْبِي مِنَ ٱلْفَوَاحِشِ ) .

# فِكِيْنِ إِنَّ الْمُ

## [فِي مُوجِبِ ٱلْغُسُلِ]

مُوجِبَاتُ ٱلْغَسْلِ: ٱلْمَوْتُ، وَٱلْحَيْضُ، وَٱلنَّفَاسُ، وَٱلْوِلاَدَةُ وَلَوْ عَلَقَةً وَمُضْغَةً وَبِلاَ رُطُوبَةٍ.

وَٱلْجَنَابَةُ بِخُرُوجِ ٱلْمَنِيِّ ، وَيُعْرَفُ بِتَدَفُّقِهِ ، أَوْ لَذَّةٍ

بِخُرُوجِهِ ، أَوْ رِيحِ عَجِينٍ رَطْباً أَوْ رِيحِ بَيَاضِ بَيْضٍ جَافاً ، وَبِإِيلاَجِ ٱلْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا فِي فَرْجٍ وَلَوْ دُبُراً أَوْ فَرْجِ مَيْتٍ أَوْ بَهِيمَةٍ .

وَبِرُؤْيَةٍ ٱلْمَنِيِّ فِي ثَوْبِهِ أَوْ فِرَاشٍ لاَ يَنَامُ فِيهِ غَيْرُهُ .

وَيَحْرُمُ بِٱلْجَنَابَةِ مَا يَحْرُمُ بِٱلْحَدَثِ ، وَمَّكُثُ فِي ٱلْمَسْجِدِ وَتَرَدُّدُ فِيهِ لِغَيْرِ عُذْرٍ ، وَقِرَاءَةُ ٱلْقُرْآنِ بِقَصْدِ ٱلْقِرَاءَةِ .

# فَضِينَ إِنَّ الْمُعَالِقُ

## [فِي صِفَاتِ ٱلْغُسْلِ]

وَأَقَلُّ ٱلْغُسْلِ : نِيَّةُ رَفْعِ ٱلْجَنَابَةِ ، أَوْ فَرْضِ ٱلْغُسْلِ ، أَوْ رَفْع ٱلْحَدَثِ .

وَٱسْتِيعَابُ جَمِيع شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ .

وَيَجِبُ قَرْنُ ٱلنِّيَّةِ بِأَوَّلِ مَغْسُولٍ .

#### وَسُنَنُهُ:

ٱلِاسْتِقْبَالُ ، وَٱلتَّسْمِيَةُ مَقْرُونَةً بِٱلنِّيَةِ ، وَغَسْلُ الْكَفَّيْنِ ، وَرَفْعُ ٱلْأَذَى ، ثُمَّ ٱلْوُضُوءُ ، ثُمَّ تَعَهَّدُ مَوَاضِعِ ٱلْكَفَيْنِ ، وَرَفْعُ ٱلْأَذَى ، ثُمَّ ٱلْوُضُوءُ ، ثُمَّ تَعَهَّدُ مَوَاضِعِ ٱلانْعِطَافِ ، وَتَخْلِيلُ أُصُولِ ٱلشَّغْرِ ثَلاَثاً بِيَدِهِ ٱلْمَبْلُولَةِ ، ثُمَّ الْإَنْعِطَافِ ، وَتَخْلِيلُ أُصُولِ ٱلشَّغْرِ ثَلاَثاً بِيكِهِ ٱلْمَبْلُولَةِ ، ثُمَّ الْإَنْسَرِ ، الْإِفَاضَةُ عَلَىٰ رَأْسِهِ ، ثُمَّ شِقِّهِ ٱلْأَيْمَنِ ، ثُمَّ ٱلْأَيْسَرِ ، وَٱلسِّعْحَابُ ٱلنَّيَةِ ، وَٱلسَّعْرَارُ ثَلاَثاً ، وَٱلدَّلْكُ كُلَّ مَرَّةٍ ، وَٱسْتِصْحَابُ ٱلنِّيَةِ ، وَالدَّلْكُ كُلَّ مَرَّةٍ ، وَٱسْتِصْحَابُ ٱلنِيَّةِ ، وَلاَ يَنْقُصَ مَاؤُهُ عَنْ صَاع .

وَأَنْ تُتْبِعَ ٱلْمَرْأَةُ غَيْرَ مُعْتَدَّةِ ٱلْوَفَاةِ أَثَرَ ٱلدَّمِ بِمِسْكٍ ، ثُمَّ بِطِينٍ ، ثُمَّ بِطِينٍ ؛ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ . . فَٱلْمَاءُ كَافٍ .

وَأَلاَّ يَغْتَسِلَ مِنْ خُرُوجِ ٱلْمَنِيِّ قَبْلَ ٱلْبَوْلِ .

وَٱلذِّكْرُ ٱلْمَأْثُورُ بَعْدَ ٱلْفَرَاغِ مِنَ ٱلْغَسْلِ ، وَتَرْكُ ٱلْاَسْتِعَانَةِ .

# فِكُمُنْكُمْكُونُ [فِي مَكْرُوهَاتِهِ].

وَيُكْرَهُ ٱلْإِسْرَافُ فِي ٱلصَّبِّ، وَٱلْغَسْلُ وَٱلْوُضُوءُ فِي ٱلْمَاءِ ٱلرَّاكِدِ، وَٱلرِّيَادَةُ عَلَى ٱلثَّلاَثِ، وَتَرْكُ ٱلْمَضْمَضَةِ وَٱلْإِسْتِنْشَاقِ.

وَيُكْرَهُ لِلْجُنُبِ ٱلْأَكْلُ وَٱلشُّرْبُ وَٱلنَّوْمُ وَٱلْجِمَاعُ قَبْلَ غَسْلِ ٱلْفَرْجِ وَٱلْوُضُوءِ ، وَكَذَا مُنْقَطِعَةُ ٱلْحَيْضِ وَٱلنِّفَاسِ .

\* \* \*

رَفَحُ معب (ارَّحِي) (الْبَخِّرَيَ رُسِلَتِم (الْبَرَّرُ (الْبِخِرَيَ رُسِلِيم (الْبِرَرُ (الْفِرَدُوكِيمِينَ www.moswarat.com

# بَابُ ٱلنَّجَاسَةِ

هِيَ ٱلْخَمْرُ وَلَوْ مُحْتَرَمَةً ، وَٱلنَّبِيذُ ، وَٱلْكَلْبُ وَٱلْجِنْزِيرُ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْ أَحَدِهِمَا ، وَٱلْمَيْتَةُ إِلاَّ ٱلْآدَمِيَّ وَٱلسَّمَكَ وَٱلْسَّمَكَ وَٱلْسَّمَكَ وَٱلْسَّمَكَ وَٱلْسَّمَكَ وَٱلْسَّمَكَ وَٱلْسَّمَكَ وَٱلْجَرَادَ .

وَٱلدَّمُ وَٱلْقَيْحُ ، وَٱلْقَيْءُ ، وَٱلرَّوْثُ وَٱلْبَوْلُ ، وَٱلْمَذْيُ وَٱلْبَوْلُ ، وَٱلْمَذْيُ وَٱلْوَدْيُ ، وَٱلْمَاءُ ٱلْمُتَغَيِّرُ ٱلسَّائِلُ مِنْ فَمِ ٱلنَّائِمِ .

وَمَنِيُّ ٱلْكَلْبِ وَٱلْخِنْزِيرِ وَٱلْمُتَوَلِّدِ مِنْ أَحَدِهِمَا ، وَلَبَنُ مَا لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ إِلاَّ ٱلْآدَمِيَّ .

وَأَمَّا مَنِيُّ ٱلْحَيَوَانِ غَيْرِ ٱلْكَلْبِ وَٱلْخِنْزِيرِ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْ أَحَدِهِمَا ، وَٱلْعَلَقَةُ وَٱلْمُضْغَةُ ، وَرُطُوبَةُ ٱلْفَرْجِ.. فَطَاهِرَاتٌ .

وَٱلْجُزْءُ ٱلْمُنْفَصِلُ مِنَ ٱلْحَيَوَانِ كَمَيْتَتِهِ ، إِلاَّ شَغْرَ

ٱلْمَأْكُولِ وَرِيشَهُ وَصُوفَهُ وَوَبَرَهُ.. فَطَاهِرَاتٌ.

وَلاَ يَطْهُرُ شَيْءٌ مِنَ ٱلنَّجَاسَاتِ إِلاَّ ثَلاَثَةُ أَشْيَاءَ :

ٱلْخَمْرُ مَعَ إِنَائِهَا إِذَا صَارَتْ خَلًّا بِنَفْسِهَا.

وَٱلْجِلْدُ ٱلْمُتَنَجِّسُ بِٱلْمَوْتِ يَطْهُرُ بِٱلدَّبْغِ ظَاهِرُهُ وَبَاطِنُهُ .

وَمَا صَارَ حَيَوَاناً .

## فِنْكُمْنَكُونَ [فِي إِزَالَةِ ٱلنَّجَاسَةِ]

إِذَا تَنَجَّسَ شَيْءٌ بِمُلاَقَاةِ كَلْبِ أَوْ فَرْعِهِ مَعَ ٱلرُّطُوبَةِ.. غُسِلَ سَبْعاً مَعَ مَرْجِ إِحْدَاهُنَّ بِٱلتُّرَابِ ٱلطَّهُورِ ، وَٱلْأَفْضَلُ غُسِلَ سَبْعاً مَعَ مَرْجِ إِحْدَاهُنَّ بِٱلتُّرَابِ ٱلطَّهُورِ ، وَٱلْأَفْضَلُ فِي غَيْرِ ٱلْأَخِيرَةِ ، وَٱلْخِنْزِيرُ كَٱلْكَلْبِ . فِي غَيْرِ ٱلْأَخِيرَةِ ، وَٱلْخِنْزِيرُ كَٱلْكَلْبِ .

وَمَا تَنَجَّسَ بِبَوْلِ صَبِيٍّ لَمْ يَطْعَمْ إِلاَّ ٱللَّبَنَ.. يُنْضَحُ بِٱلْمَاءِ ، وَمَا تَنَجَّسَ بِغَيْرِ ذَلِكَ ، . وَجَبَتْ إِزَالَةُ عَيْنِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ وَرِيحِهِ .

وَلاَ يَضُرُّ بَقَاءُ لَوْنٍ أَوْ رِيحٍ عَسُرَ زَوَالُهُ ، وَيَضُرُّ بَقَاؤُهُمَا أَوِ ٱلطَّعْمِ وَحْدَهُ .

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلنَّجَاسَةِ عَيْنٌ.. كَفَىٰ جَرْيُ ٱلْمَاءِ، وَيُشْتَرَطُ وُرُودُ ٱلْمَاءِ ٱلْقَلِيلِ.

وَٱلْغُسَالَةُ طَاهِرَةٌ إِذَا لَمْ تَتَغَيَّرْ وَقَدْ طَهُرَ ٱلْمَحَلُّ.

\* \* \*

# بَابُ ٱلتَّيَمُّمِ

يَتَيَمَّمُ ٱلْمُحْدِثُ وَٱلْجُنُبُ لِفَقْدِ ٱلْمَاءِ وَٱلْبَرْدِ وَٱلْمَرَضِ.

فَإِنْ تَيَقَّنَ فَقْدَ ٱلْمَاءِ.. تَيَمَّمَ بِلاَ طَلَبٍ ، وَإِنْ تَوَهَّمَ الْمَاءَ أَوْ ظَنَّهُ أَوْ شَكَّ فِيهِ.. فَتَشَ فِي مَنْزِلِهِ وَعِنْدَ رُفْقَتِهِ ، وَتَدَرَدُهُ بَعْضُهُمْ بِغَلْوَةِ سَهْم .

فَإِنْ لَمْ يَجِدْ. . تَيَمَّمَ ، وَإِنْ تَيَقَّنَ وُجُودَ ٱلْمَاءِ. . طَلَبَهُ فِي حَدِّ ٱلْقُرْبِ ؛ وَهُوَ سِتَّةُ آلاَفِ خُطْوَةٍ .

فَإِنْ كَانَ فَوْقَ حَدِّ ٱلْقُرْبِ. . تَيَمَّمَ .

وَ الْأَفْضَلُ: تَأْخِيرُ ٱلصَّلاَةِ إِنْ تَيَقَّنَ وُصُولَ ٱلْمَاءِ آخِرَ الْوَقْتِ .

وَلاَ يَجِبُ طَلَبُهُ فِي حَدِّ ٱلْغَوْثِ وَحَدِّ ٱلْقُرْبِ إِلاَّ إِذَا أَمِنَ نَفْساً وَمَالاً وَٱنْقِطَاعاً عَن ٱلرُّفْقَةِ ، وَخُرُوجَ ٱلْوَقْتِ .

فَإِنْ وَجَدَ مَاءً لاَ يَكُفِيهِ.. وَجَبَ ٱسْتِعْمَالُهُ ثُمَّ تَيَمَّمَ. وَيَجِبُ شِرَاؤُهُ بِثَمَنِ مِثْلِهِ إِنْ لَمْ يَحْتَجُ إِلَيْهِ لِدَيْنٍ مُسْتَغْرِقٍ ، أَوْ مُؤْنَةِ سَفَرِهِ ، أَوْ نَفَقَةِ حَيَوَانٍ مُحْتَرَم .

وَيَجِبُ طَلَبُ هِبَةِ ٱلْمَاءِ ، وَٱسْتِعَارَةُ دَلْوٍ دُونَ ٱتَّهَابِ ثَمَنِهِ .

وَلَوْ كَانَ مَعَهُ مَاءٌ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِعَطَشِ حَيَوَانٍ مُحْتَرَمٍ وَلَوْ فِي ٱلْمُسْتَقْبَلِ.. وَجَبَ ٱلتَّيَمُّمُ .

وَلاَ يَتَيَمَّمُ لِلْمَرَضِ إِلاَّ إِذَا خَافَ مِنِ ٱسْتِعْمَالِ ٱلْمَاءِ عَلَىٰ نَفْسٍ ، أَوْ مُنْفَعَةِ عُضْوٍ ، أَوْ طُولَ ٱلْمَرَضِ ، أَوْ حُدُوثَ شَيْنِ قَبِيح فِي عُضْوٍ ظَاهِرٍ .

وَلاَ يَتَيَمَّمُ لِلْبَرْدِ إِلاَّ إِذَا لَمْ تَنْفَعْ تَدْفِئَةُ أَعْضَائِهِ ، وَلَمْ يَنْفَعْ تَدْفِئَةُ أَعْضَائِهِ ، وَلَمْ يَجِدْ مَا يُسَخِّنُ بِهِ ٱلْمَاءَ ، وَخَافَ عَلَىٰ مَنْفَعَةِ عُضْوٍ أَوْ حُدُوثَ ٱلشَّيْنِ ٱلْمَذْكُور .

وإِنْ خَافَ مِن ٱسْتِعْمَالِ ٱلْمَاءِ فِي بَعْضِ بَدَنِهِ. . غَسَلَ

ٱلصَّحِيحَ ، وَتَيَمَّمَ عَنِ ٱلْجَرِيحِ فِي ٱلْوَجْهِ وَٱلْيَدَيْنِ .

فَإِنْ كَانَ جُنُباً.. قَدَّمَ مَا شَاءَ، وَإِنْ كَانَ مُحْدِثاً..

تَيَمَّمَ عَنِ ٱلْجِرَاحَةِ وَقْتَ غَسْلِ ٱلْعَلِيلِ.

ثُمَّ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ جَبِيرَةٌ. . نَزَعَهَا وُجُوباً ، فَإِنْ خَافَ مِنْ نَزْعِهَا وُجُوباً ، فَإِنْ خَافَ مِنْ نَزْعِهَا . . غَسَلَ ٱلصَّحِيحَ وَمَسَحَ عَلَيْهَا وَتَيَمَّمَ عَمَّا تَحْتَهَا فِي ٱلْوَجْهِ وَٱلْيَدَيْن .

وَيَجِبُ عَلَيْهِ ٱلْقَضَاءُ إِذَا وَضَعَ ٱلْجَبِيرَةَ عَلَىٰ غَيْرِ طُهْرٍ ، أَوْ كَانَتْ فِي ٱلْوَجْهِ وَٱلْيَدَيْن .

وَيَقْضِي إِذَا تَيَمَّمَ لِلْبَرْدِ ، أَوْ تَيَمَّمَ لِفَقْدِ ٱلْمَاءِ فِي ٱلْحَضِرِ ، وَٱلْمُسَافِرُ ٱلْعَاصِي بِسَفَرِهِ .

# فظيناني

[فِي شُرُوطِ ٱلتَّيَمُّمِ]

شُرُوطُ ٱلتَّيَمُّم عَشَرَةٌ :

أَنْ يَكُونَ بِتُرَابٍ ، وَأَنْ يَكُونَ طَاهِراً ، وَأَلاَّ يَكُونَ

مُسْتَعْمَلاً ، وَأَلاَّ يُخَالِطَهُ دَقِيقٌ وَنَحْوُهُ ، وَأَنْ يَقْصِدَهُ ؛ فَلَوْ سَفَّتُهُ ٱلرِّيحُ عَلَيْهِ فَرَدَّدَهُ . لَمْ يَكْفِهِ .

وَأَنْ يَمْسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ بِضَرْبَتَيْنِ ، وَأَنْ يُزِيلَ ٱلنَّجَاسَةَ أَوَّلاً ، وَأَنْ يُزِيلَ ٱلنَّجَاسَةَ أَوَّلاً ، وَأَنْ يَقَعَ بَعْدَ دُخُولِ أَلْوَقْتِ ، وَأَنْ يَقَعَ بَعْدَ دُخُولِ ٱلْوَقْتِ ، وَأَنْ يَتَيَمَّمَ لِكُلِّ فَرْضٍ عَيْنِيٍّ .

# فظنين

# [فِي أَرْكَانِ ٱلتَّيَمُّمِ]

فُرُوضُ ٱلتَّيَمُّم خَمْسَةٌ :

ٱلْأُوَّلُ : ٱلنَّقْلُ .

ٱلثَّانِي: نِيَّةُ ٱلِاسْتِبَاحَةِ ، وَيَجِبُ قَرْنُهَا بِٱلضَّرْبِ وَٱسْتِدَامَتُهَا إِلَىٰ مَسْحِ وَجْهِهِ ، فَإِنْ نَوَىٰ بِتَيَمُّمِهِ ٱسْتِبَاحَةَ الْفَرْضِ . فَإِنْ نَوَىٰ بِتَيَمُّمِهِ ٱسْتِبَاحَةَ الْفَرْضِ . وَٱلنَّفْلَ ، أَوِ ٱسْتِبَاحَةَ ٱلنَّفْلِ أَوِ السَّتِبَاحَةَ ٱلنَّفْلِ أَوِ السَّتِبَاحَةَ ٱلنَّفْلِ أَوِ السَّتِبَاحَةَ ٱلنَّفْلِ أَوِ السَّتِبَاحَةَ النَّفْلِ أَوِ السَّلَةِ أَوْ صَلاَةِ ٱلْجَنَازَةِ . . لَمْ يُصَلِّ بِهِ ٱلْفَرْضَ .

ٱلثَّالِثُ : مَسْحُ وَجْهِهِ .

ٱلرَّابِعُ: مَسْحُ يَدَيْهِ بِمِرْ فَقَيْهِمَا.

ٱلْخَامِسُ: ٱلتَّرْتِيبُ بَيْنَ ٱلْمَسْحَتَيْن .

#### وَسُنْنُهُ :

ٱلتَّسْمِيَةُ ، وَتَقْدِيمُ ٱلْيُمْنَىٰ ، وَمَسْحِ أَعْلَىٰ وَجْهِهِ ، وَتَخْفِيفُ ٱلْغُبَارِ ، وَٱلْمُوَالاَةُ ، وَتَغْرِيقُ ٱلْأَصَابِعِ عِنْدَ الضَّرْبِ ، وَنَزْعُ ٱلْخَاتِمِ ، وَيَجِبُ نَزْعُ ٱلْخَاتِمِ فِي ٱلثَّانِيَةِ .

## وَمِنْ سُنَنِهِ :

إِمْرَارُ ٱلْيَدِ عَلَى ٱلْعُضْوِ، وَمَسْحُ ٱلْعَضُدِ، وَعَدَمُ ٱلتَّكْرَادِ، وَٱلِاسْتِقْبَالُ، وَٱلشَّهَادَتَانِ بَعْدَهُ.

وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلاَ تُرَاباً.. صَلَّى ٱلْفَرْضَ وَحْدَهُ وَأَعَادَ.

## فظيناها

## [فِي ٱلْحَيْضِ وَٱلِاسْتِحَاضَةِ وَٱلنَّفَاسِ]

وَأَقَلُ ٱلْحَيْضِ : يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، وَأَكْثَرُهُ : خَمْسَةَ عَشَرَ

يَوْماً بِلَيَالِيهَا، وَغَالِبُهُ: سِتُ أَوْ سَبْعٌ، وَوَقْتُهُ: تِسْعُ سِنِينَ.

وَأَقَلُّ طُهْرٍ بَيْنَ ٱلْحَيْضَتَيْنِ : خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً بِلَيَالِيهَا .

ويَحْرُمُ بِهِ مَا يَحْرُمُ بِٱلْجَنَابَةِ ، وَمُرُورُ ٱلْمَسْجِدِ إِنْ خَافَتْ تَلْوِيثَهُ ، وَٱلطَّلاَقُ فِيهِ ، وَٱلِاسْتِمْتَاعُ بِمَا بَيْنَ ٱلسُّرَّةِ وَٱلرُّكْبَةِ .

وَيَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ ٱلصَّوْمِ دُونَ ٱلصَّلاَةِ.

## فظينافي

#### [فِي ٱلْمُسْتَحَاضَةِ]

وَٱلْمُسْتَحَاضَةُ تَغْسِلُ فَرْجَهَا ثُمَّ تَحْشُوهُ إِلاَّ إِذَا أَحْرَقَهَا ٱلدَّمُ ، أَوْ كَانَتْ صَائِمَةً .

فَإِنْ لَمْ يَكْفِهَا. تَعْصِبُ بِخِرْقَةٍ ، ثُمَّ تَتَوَضَّأُ أَوْ تَتَيَمَّمُ فِي الْوَقْتِ وَتُبَادِرُ بِٱلصَّلاَةِ .

فَإِنْ أَخَّرَتْ لِغَيْر مَصْلَحَةِ ٱلصَّلاَةِ. . ٱسْتَأْنَفَتْ .

وَتَجِبُ ٱلطُّهَارَةُ وَتَجْدِيدُ ٱلْعِصَابَةِ لِكُلِّ فَرْضٍ.

وَسَلِسُ ٱلْبَوْلِ وَٱلْمَذْي مِثْلُهَا.

وَأَقَلُّ ٱلنِّفَاسِ : لَحْظَةٌ ، وَأَكْثَرُهُ : سِتُّونَ يَوْماً ، وَخَالِبُهُ : أَرْبَعُونَ .

وَيَحْرُمُ بِهِ مَا يَحْرُمُ بِٱلْحَيْضِ.

\* \* \*

رَفْغُ عبر (الرَّحِيُ (الْمَجَنِّي) (أَسِلَتَهُ (الْمِزْدُ (الْمِزْدُوكِ (www.moswarat.com

## كافلالتناؤة

تَجِبُ ٱلصَّلاَةُ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ طَاهِرٍ ، فَلاَ قَضَاءَ عَلَىٰ صَبِيٍّ وَلاَ حَائِضٍ قَضَاءَ عَلَىٰ صَبِيٍّ وَلاَ حَائِضٍ قَضَاءَ عَلَىٰ صَبِيٍّ وَلاَ حَائِضٍ وَنُفُسَاءَ ، وَلاَ مَجْنُونٍ إِلاَّ ٱلْمُرْتَدَّ ، وَلاَ عَلَىٰ مُغْمَىً عَلَيْهِ إِلاَّ ٱلشَّكْرَانَ ٱلْمُتَعَدِّيَ بِشُكْرِهِ . السَّكْرَانَ ٱلْمُتَعَدِّيَ بِشُكْرِهِ .

وَيَجِبُ عَلَى ٱلْوَلِيِّ وَٱلسَّيِّدِ أَمْرُ ٱلصَّبِيِّ ٱلْمُمَيِّزِ بِهَا لِسَبْعِ ، وَضَرْبُهُ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ .

وَإِذَا بَلَغَ ٱلصَّبِيُّ ، أَوْ أَفَاقَ ٱلْمَجْنُونُ أَوِ ٱلْمُغْمَىٰ عَلَيْهِ ، أَوْ أَفَاقَ ٱلْمَجْنُونُ أَوِ ٱلْمُغْمَىٰ عَلَيْهِ ، أَوْ طَهُرَتِ ٱلْحَائِضُ أَوِ ٱلنَّفَسَاءُ قَبْلَ خُرُوجِ ٱلْوَقْتِ وَلَوْ بِتَكْبِيرَةِ ٱلتَّحَرُّمِ.. وَجَبَ ٱلْقَضَاءُ ؛ خُرُوجِ ٱلْوَقْتِ وَلَوْ بِتَكْبِيرَةِ ٱلتَّحَرُّمِ.. وَجَبَ ٱلْقَضَاءُ ؛ بِشَرْطِ بِقَدْرِ مَا يَسَعُ ٱلطَّهَارَةَ وَٱلصَّلاَةَ ، وَيَجِبُ قَضَاءُ مَا قَبْلَهَا إِنْ جُمِعَتْ مَعَهَا ؛ بِشَرْطِ وَٱلصَّلاَةَ ، وَيَجِبُ قَضَاءُ مَا قَبْلَهَا إِنْ جُمِعَتْ مَعَهَا ؛ بِشَرْطِ

ٱلسَّلاَمَةِ مِنَ ٱلْمَوَانِعِ قَدْرَ ٱلْفَرْضَيْنِ وَٱلطَّهَارَةِ.

وَلَوْ جُنَّ أَوْ حَاضَتْ أَوْ أَغْمِيَ عَلَيْهِ أَوَّلَ ٱلْوَقْتِ. وَجَبَ ٱلْقَضَاءُ إِنْ لَمْ يُمْكِنْ وَجَبَ ٱلْقَضَاءُ إِنْ لَمْ يُمْكِنْ تَقْدِيمُهُ .

#### فَكُمْ ثُلُكُمْ اللَّهُ الْمُؤَالِقُ [ [فِي مَوَاقِيتِ ٱلصَّلاَةِ]

أَوَّلُ وَقْتِ ٱلظُّهْرِ: زَوَالُ ٱلشَّمْسِ، وَآخِرُهُ: مَصِيرُ ظِلِّ ٱلإَسْتِوَاءِ، وَلَهَا وَقْتُ ظِلِّ ٱلإَسْتِوَاءِ، وَلَهَا وَقْتُ فَضِيلَةٍ: أَوَّلَهُ، ثُمَّ ٱخْتِيَارٍ: إِلَىٰ آخِرِهِ.

وَأَوَّلُ وَقْتِ ٱلْعَصْرِ : إِذَا خَرَجَ وَقْتُ ٱلظَّهْرِ وَزَادَ قَلِيلاً ، وَلَهَا أَرْبَعَةُ أَوْقَاتٍ : فَضِيلَةٍ : أَوَّلَهُ ، وَٱخْتِيَارٌ : قَلِيلاً ، وَلَهَا أَرْبَعَةُ أَوْقَاتٍ : فَضِيلَةٍ : أَوَّلَهُ ، وَٱخْتِيَارٌ : إِلَى مَصِيرِ ٱلظِّلِّ مِثْلَيْنِ ، ثُمَّ جَوَازٌ : إِلَى ٱلِاصْفِرَارِ ، ثُمَّ كَرَاهَةٌ : إِلَى ٱلإصْفِرَارِ ، ثُمَّ كَرَاهَةٌ : إِلَى آخِرِهِ .

وَأَوَّلُ وَقْتِ ٱلْمَغْرِبِ: بِٱلْغُرُوبِ، وَيَبْقَىٰ حَتَّىٰ يَغِيبَ

الشَّفَقُ الْأَحْمَرُ ؛ وَهُوَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ ، وَلَهَا ثَلاَثَةُ أَوْقَاتٍ : وَقْتُ فَضِيلَةٍ : أَوَّلُهُ ، ثُمَّ الْخُتِيَارِ : إِلَىٰ ثُلُثِ اللَّيْلِ ، ثُمَّ جَوَازٍ : إِلَى الْفَجْرِ الصَّادِقِ ؛ وَهُو الْمُنتشِرُ اللَّيْلِ ، ثُمَّ جَوَازٍ : إِلَى الْفَجْرِ الصَّادِقِ ؛ وَهُو الْمُنتشِرُ ضَوْوُهُ مُعْتَرِضاً بِالْأَفْقِ ، وَهُو أَوَّلُ وَقْتِ الصَّبْحِ ، وَلَهَا ضَوْوُهُ مُعْتَرِضاً بِالْأَفْقِ ، وَهُو أَوَّلُ وَقْتِ الصَّبْحِ ، وَلَهَا أَرْبَعَةُ أَوْقَاتٍ : وَقْتُ فَضِيلَةٍ : أَوَّلُهُ ، ثُمَّ كَرَاهَةٍ . إلى الْحُمْرَةِ ، ثُمَّ كَرَاهَةٍ . الْإِسْفَارِ ، ثُمَّ جَوَازٍ : إِلَى الْحُمْرَةِ ، ثُمَّ كَرَاهَةٍ .

وَيُكْرَهُ تَسْمِيَةُ ٱلْمَغْرِبِ عِشَاءً ، وَٱلْعِشَاءِ عَتَمَةً ، وَيُكْرَهُ ٱلنَّوْمُ قَبْلَهَا وَٱلْحَدِيثُ بَعْدَهَا إِلاَّ فِي خَيْرِ أَوْ حَاجَةٍ .

وَأَفْضَلُ ٱلْأَعْمَالِ ٱلصَّلاَةُ أَوَّلَ ٱلْوَقْتِ ، وَيَحْصُلُ ذَلِكَ بِأَنْ يَشْتَغِلَ بِأَسْبَابِ ٱلصَّلاَةِ حِينَ دَخَلَ ٱلْوَقْتُ .

وَيُسَنُّ ٱلتَّأْخِيرُ عَنْ أَوَّلِ ٱلْوَقْتِ لِلْإِبْرَادِ بِٱلظُّهْرِ لاَ ٱلْجُمُعَةِ فِي مَوْضِعٍ فِي ٱلْحَرِّ ، بِٱلْبَلَدِ ٱلْحَارِّ ، لِمَنْ يُصَلِّي جَمَاعَةً فِي مَوْضِعٍ فِي الْحَرِّ ، لِمَنْ يُصَلِّي جَمَاعَةً فِي مَوْضِعٍ بَعِيدٍ ، إِلَىٰ حُصُولِ ٱلظِّلِّ ، وَلِمَنْ تَيَقَّنَ ٱلسُّتْرَةَ آخِرَ ٱلْوَقْتِ ، وَلِمَنْ تَيَقَّنَ ٱلسُّتُولَ الْوَظَنَّهَا وَلَمْ يَفْحُشِ وَلِمَنْ تَيَقَّنَ ٱلْجَمَاعَةَ آخِرَهُ ، وَكَذَا لَوْ ظَنَّهَا وَلَمْ يَفْحُشِ

التَّأْخِيرُ ، وَلِلْغَيْمِ حَتَّىٰ يَتَيَقَّنَ الْوَقْتَ ، أَوْ يَخَافَ الْفُواتَ . وَمَنْ صَلَّىٰ رَكْعَةً فِي الْوَقْتِ . فَهِيَ أَدَاءٌ ، أَوْ دُونَهَا . . فَقَضَاءٌ ، وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا إِلَىٰ أَنْ يَقَعَ بَعْضُهَا خَارِجَهُ .

## فظيناني

#### [فِي ٱلإجْتِهَادِ فِي ٱلْوَقْتِ]

وَمَنْ جَهِلَ ٱلْوَقْتَ. . أَخَذَ بِخَبَرِ ثِقَةٍ يُخْبِرُ عَنْ عِلْمٍ ، أَوْ أَذَانِ وَاحِدٍ ، أَوْ صِيَاحٍ دِيكٍ مُجَرَّبٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ. . أَذَانِ وَاحِدٍ ، أَوْ صِيَاحٍ دِيكٍ مُجَرَّبٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ. . أَخْتَهَدَ بِقِرَاءَةٍ أَوْ حَرْفَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ .

وَيَتَخَيَّرُ ٱلْأَعْمَىٰ بَيْنَ تَقْلِيدِ ثِقَةٍ وَٱلِاجْتِهَادِ ، فَإِنْ تَيَقَّنَ صَلاَتَهُ قَبْلَ ٱلْوَقْتِ . . قَضَاهَا .

وَتُسْتَحَبُّ ٱلْمُبَادَرَةُ بِقَضَاءِ ٱلْفَائِتَةِ ، وَتَقْدِيمُهَا عَلَى ٱلْحَاضِرَةِ ٱلنِّتِي لاَ يَخَافُ فَوْتَهَا وَإِنْ خَافَ فَوْتَ ٱلْجَمَاعَةِ فِيهَا .

وَتَجِبُ ٱلْمُبَادَرَةُ بِٱلْفَائِتَةِ إِنْ فَاتَتْ بِغَيْرِ عُذْرٍ .

## فظيناني

#### [فِي ٱلصَّلاَةِ ٱلمُحَرَّمَةِ مِنْ حَيْثُ ٱلْوَقْتُ]

تَحْرُمُ ٱلصَّلاَةُ فِي غَيْرِ حَرَمِ مَكَّة : وَقْتَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ حَتَّىٰ تَرْتَفِعَ قَدْرَ رُمْحٍ ، وَوَقْتَ ٱلِاسْتِوَاءِ إِلاَّ يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ حَتَّىٰ تَرْوَلَ ، وَوَقْتَ ٱلإصْفِرَارِ حَتَّىٰ تَغْرُبَ ، وَبَعْدَ صَلاَةِ ٱلصَّبْحِ حَتَّىٰ تَغُرُبَ ، وَبَعْدَ صَلاَةِ ٱلصَّبْحِ حَتَّىٰ تَغُرُبَ ، وَبَعْدَ صَلاَةِ ٱلصَّبْحِ حَتَّىٰ تَغُرُبَ .

وَلاَ يَحْرُمُ مَا لَهُ سَبَبٌ غَيْرُ مُتَأَخِّرٍ ؛ كَفَائِتَةٍ وَكُسُوفٍ وَسُنَّةِ وُكُسُوفٍ وَسُنَّةِ وُضُوءٍ وَتَحِيَّةٍ وَسَجْدَةِ تِلاَوَةٍ وَشُكْرٍ إِنْ لَمْ يَقْصِدُهَا .

وَيَحْرُمُ مَا لَهَا سَبَبٌ مُتَأَخِّرٌ عَنْهَا ؛ كَصَلاَةِ ٱلِاسْتِخَارَةِ وَرَكْعَتَى ٱلْإِحْرَامِ ، وَٱلصَّلاَةُ إِذَا صَعِدَ ٱلْخَطِيبُ إِلاَّ ٱلتَّحِيَّةَ وَرَكْعَتَىٰ ، فَتُسَنُّ إِنْ لَمْ يَخْشَ فَوَاتَ ٱلتَّكْبِيرِ لِلْإِحْرَام .

## فِئْضِنَكُمْ اللَّهُ [فِي ٱلْأَذَانِ]

يُسْتَحَبُ ٱلْأَذَانُ وَٱلْإِقَامَةُ لِلْمَكْتُوبَةِ إِنْ لَمْ يَصِلْهَا بِفَائِتَةٍ

لِلرَّجُلِ وَلَوْ مُنْفَرِداً وَلَوْ سَمِعَ ٱلْأَذَانَ ، وَلِجَمَاعَةٍ ثَانِيَةٍ وَفَائِنَةٍ .

فَإِنِ ٱجْتَمَعَ فَوَائِتُ أَوْ جَمَعَ تَقْدِيماً أَوْ تَأْخِيراً.. أَذَّنَ لِلْأُولَىٰ وَحْدَهَا.

وَتُسْتَحَبُّ ٱلْإِقَامَةُ وَحْدَهَا لِلْمَرْأَةِ.

وَأَنْ يُقَالَ فِي ٱلصَّلاَةِ ٱلْمَسْنُونَةِ جَمَاعَةً غَيْرَ ٱلْجَنَازَةِ: الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ .

وَشَرْطُ ٱلْأَذَانِ: ٱلْوَقْتُ إِلاَّ ٱلصَّبْحَ فَيَجُوزُ بَعْدَ نِصْفِ ٱللَّذَٰلِ ، وَإِلاَّ ٱلْأُوَّلَ يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ .

وَٱلتَّرْتِيبُ ، وَٱلْمُوَالاَةُ ، وَكَوْنَهُ مِنْ وَاحِدٍ ، وَبِٱلْعَرَبِيَّةِ إِنْ كَانَ ثَمَّ مَنْ يُحْسِنُهَا ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَتَعَلَّمَ ، وَإِسْمَاعُ بَعْضِ إِنْ كَانَ مُنْفَرِداً . ٱلْجَمَاعَةِ ، وَإِسْمَاعُ نَفْسِهِ إِنْ كَانَ مُنْفَرِداً .

وَشَرْطُ ٱلْمُؤَذِّنِ : ٱلْإِسْلاَمُ ، وَٱلتَّمْيِيزُ ، وَٱلدُّكُورَةُ .

وَيُكْرَهُ ٱلتَّمْطِيطُ ، وَٱلْكَلاَمُ فِيهِ ، وَتَرْكُ إِجَابَتِهِ ، وَأَنْ يُؤذِّنَ قَاعِداً أَوْ رَاكِباً إِلاَّ ٱلْمُسَافِرَ ٱلرَّاكِبَ ، وَفَاسِقاً ، وَصَبِيّاً ، وَجُنْباً ، وَمُحْدِثاً إِلاَّ إِذَا أَحْدَثَ فِي أَثْنَاءِ ٱلْأَذَانِ . . فَيُتِمُّهُ ، وَٱلتَّوَجُّهُ لِغَيْرِ ٱلْقِبْلَةِ .

وَيُسَنُّ تَرْتِيلُهُ ، وَٱلتَّرْجِيعُ فِيهِ ، وَٱلتَّثْوِيبُ فِي ٱلصُّبْحِ أَدَاءً وَقَضَاءً ، وَٱلِالْتِفَاتُ بِرَأْسِهِ وَحْدَهُ يَمِينَهُ فِي (حَيَّ عَلَى أَدَاءً وَقَضَاءً ، وَٱلِالْتِفَاتُ بِرَأْسِهِ وَحْدَهُ يَمِينَهُ فِي (حَيَّ عَلَى ٱلْفَلاَحِ ) ، وَوَضْعُ الصَّلاَةِ ) ، وَيَسَارَهُ فِي (حَيَّ عَلَى ٱلْفَلاَحِ ) ، وَوَضْعُ إِصْبَعَيْهِ فِي صِمَاخَيْ أُذُنيْهِ فِي ٱلْأَذَانِ دُونَ ٱلْإِقَامَةِ .

وَكَوْنُ ٱلْمُوَذِّنِ ثِقَةً وَمُتَطَوِّعاً وَصَيِّناً ، وَحَسَنَ الصَّوْتِ ، وَعَلَىٰ مُرْتَفِع ، وَبِقُرْبِ الْمَسْجِدِ ، وَجَمْعُ كُلِّ الصَّوْتِ ، وَعَلَىٰ مُرْتَفِع ، وَبِقُرْبِ الْمَسْجِدِ ، وَجَمْعُ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ بِنَفَسٍ ، وَيَفْتَحُ ٱلرَّاءَ فِي ٱلأُولَىٰ فِي قَوْلِهِ : ( اللهُ أَكْبِيرَتَيْنِ بِنَفَسٍ ، وَيَفْتَحُ ٱلرَّاءَ فِي الْأُولَىٰ فِي قَوْلِهِ : ( اللهُ أَكْبِيرَ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ) ، وَيُسَكِّنُ فِي ٱلثَّانِيَةِ .

وَقَوْلُهُ: ( أَلاَ صَلُّوا فِي ٱلرِّحَالِ )، فِي ٱللَّيْلَةِ ٱلْمُمْطِرَةِ، أَوْ ذَاتِ ٱلرِّيح ، أَوِ ٱلظُّلْمَةِ بَعْدَ ٱلأَذَانِ أَوِ ٱلْحَيْعَلَتَيْنِ .

وَٱلْأَذَانُ لِلصَّبْحِ مَرَّتَيْنِ ، وَيُثَوِّبُ فِيهِمَا ، وَتَرْكُ رَدِّ السَّلاَمِ عَلَيْهِ ، وَتَرْكُ ٱلْمَشْيِ فِيهِ . السَّلاَمِ عَلَيْهِ ، وَتَرْكُ ٱلْمَشْيِ فِيهِ .

وَأَنْ يَقُولَ ٱلسَّامِعُ مِثْلَ مَا يَقُولُ ٱلْمُؤَذِّنُ وَٱلْمُقِيمُ إِلاَّ فِي حَيْعَلَتَيْهِ.. فَيَقُولُ: (لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِٱللهِ)، وَيُكَرِّرُ خَيْعَلَتَيْهِ، وَإِلاَّ فِي ٱلتَّنُويبِ، ذَلِكَ أَرْبَعاً فِي ٱلأَذَانِ بَعْدَ ٱلْحَيْعَلَتَيْنِ، وَإِلاَّ فِي ٱلتَّنُويبِ، فَإِلاَّ فِي ٱلتَّنُويبِ، فَيَقُولُ: (صَدَقْتَ وَبَرِرْتَ)، وَإِلاَّ فِي كَلِمَتِي ٱلْإِقَامَةِ: فَيَقُولُ: (صَدَقْتَ وَبَرِرْتَ)، وَإِلاَّ فِي كَلِمَتِي ٱلْإِقَامَةِ: (أَقَامَهَا أَللهُ وَأَدَامَهَا).

وَأَنْ يَقْطَعَ ٱلْقِرَاءَةَ لِلإِجَابَةِ ، وَأَنْ يُجِيبَ بَعْدَ ٱلْجِمَاعِ وَٱلْخَلاَءِ وَٱلصَّلاَةِ مَا لَمْ يَطُل ٱلْفَصْلُ .

وَتُسَنُّ ٱلصَّلاَةُ وَٱلسَّلاَمُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَهُ ، ثُمَّ يَقُولُ : (ٱللَّهُمَّ رَبَّ هَـٰذِهِ ٱلدَّعْوَةِ ٱلتَّامَّةِ وَٱلصَّلاَةِ ٱلْقَائِمَةِ ؛ آتِ مُحَمَّداً ٱلْوَسِيلَةَ وَٱلْفَضِيلَةَ ، وَٱبْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً ٱلَّذِي وَعَدْتَهُ ) .

وَٱلدُّعَاءُ عَقِبَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْإِقَامَةِ.

وَٱلْأَذَانُ أَفْضَلُ مِنَ ٱلْإِمَامَةِ ، وَيُسَنُّ ٱلْجَمْعُ بَيْنَهُمَا .

وَشَرْطُ ٱلْمُقِيمِ: ٱلْإِسْلاَمُ وَٱلتَّمْيِيزُ.

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ ٱلْإِقَامَةُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ ٱلْأَذَانِ ، وَاللهِ اللهِ عَيْرِ مَوْضِعِ ٱلْأَذَانِ ، وَٱلِالْتِفَاتُ فِي ٱلْحَيْعَلَةِ . وَبِصَوْتٍ أَخْفَضَ مِنَ ٱلْأَذَانِ ، وَٱلِالْتِفَاتُ فِي ٱلْحَيْعَلَةِ .

فَإِنْ أَذَّنَ جَمَاعَةٌ.. فَيُقِيمُ ٱلرَّاتِبُ، ثُمَّ ٱلْأُوَّلُ، ثُمَّ ٱلْأُوَّلُ، ثُمَّ يُقْرَعُ إِنْ أَذَّنُوا مَعاً.

وَ ٱلْإِقَامَةُ بِنَظَرِ ٱلْإِمَامِ ، وَٱلْأَذَانُ بِنَظَرِ ٱلْمُؤَذِّنِ .

\* \* \*

## بَابُ صِفَةِ ٱلصَّلاَةِ

#### فُرُوضُهَا ثَلاَثَةَ عَشَرَ :

ٱلْأُولُ : ٱلنَّيَّةُ بِٱلْقَلْبِ ، فَيَكْفِيهِ فِي ٱلنَّفْلِ ٱلْمُطْلَقِ ، وَفِي وَتَحِيَّةِ ٱلْمَسْجِدِ ، وَسُنَّةِ ٱلْوُضُوءِ . . نِيَّةُ فِعْلِ ٱلصَّلاَةِ ، وَفِي ٱلْمُؤَقَّتَةِ ، وَٱلَّتِي لَهَا سَبَبُ . . نِيَّةُ ٱلْفِعْلِ وَٱلتَّعْيِينُ ؛ كَسُنَّةِ ٱلْفُعْلِ وَٱلتَّعْيِينُ ؛ كَسُنَّةِ ٱلْظُهْرِ ، أَوْ عِيدِ ٱلْفِطْرِ أَوِ ٱلْأَضْحَىٰ ، وَفِي ٱلْفَرْضِ . . نِيَّةُ ٱلْفُرْضِ . . نِيَّةُ ٱلْفُرْضِ . . نِيَّةُ ٱلْفُرْضِيَّةِ لِلْبَالِغ . الْفِعْلِ وَٱلتَّعْيِينُ صُبْحاً أَوْ غَيْرَهَا ، وَنِيَّةُ ٱلْفَرْضِيَّةِ لِلْبَالِغ .

وَيُسْتَحَبُّ ذِكْرُ عَدَدِ ٱلرَّكَعَاتِ ، وَٱلْإِضَافَةُ إِلَى ٱللهِ تَعَالَىٰ ، وَٱلْأِضَافَةُ إِلَى ٱللهِ تَعَالَىٰ ، وَٱلْأَدَاءِ وَٱلْقَضَاءِ ، وَيَجِبُ قَرْنُ ٱلنِّيَّةِ بِٱلتَّكْبِيرَةِ .

ٱلثَّانِي: أَنْ يَقُولَ: ( ٱللهُ أَكْبَرُ) فِي ٱلْقِيَامِ ، وَلاَ يَضُرُّ تَخَلُّلُ يَسِيرِ وَصْفٍ لِلهِ تَعَالَىٰ أَوْ سُكُوتٍ .

وَيُتَرْجِمُ ٱلْعَاجِزُ بِأَيِّ لُغَةٍ شَاءَ ، وَيَجِبُ تَعَلُّمُهُ وَلَوْ بِأَيِّ لُغَةٍ شَاءَ ، وَيَجِبُ تَعَلَّمُهُ وَلَوْ بِأَلِيَّ فَلَوْ بِأَلِيَّ فَلَمْ . بِٱلسَّفَرِ ، وَيُؤَخِّرُ ٱلصَّلاَةَ لِلتَّعَلُّمِ .

وَيُشْتَرَطُ إِسْمَاعُ نَفْسِهِ ٱلتَّكْبِيرَ ، وَكَذَا ٱلْقِرَاءَةُ وَسَائِرُ ٱلْأَرْكَانِ .

الثَّالِثُ : الْقِيَامُ فِي الْفَرْضِ لِلْقَادِرِ ؛ وَيُشْتَرَطُ نَصْبُ فَقَارِ ظَهْرِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ . . وَقَفَ مُنْحَنِياً ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ . . وَقَفَ مُنْحَنِياً ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ . . قَعَدَ وَرَكَعَ مُحَاذِياً جَبْهَتَهُ قُدَّامَ رُكْبَتَيْهِ .

وَالْأَفْضَلُ: أَنْ يُحَاذِيَ مَحَلَّ سُجُودِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرِ.. اَضْطَجَعَ عَلَىٰ جَنْبِهِ ، وَالْأَيْمَنُ أَفْضَلُ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرِ.. اَضْطَجَعَ عَلَىٰ جَنْبِهِ ، وَالْأَيْمَنُ أَفْضَلُ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرِ.. اَسْتَلْقَىٰ ، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ بِشَيْءٍ ، وَيُومِىءُ بِرَأْسِهِ لِلرُّكُوعِ السَّجُودِ ، وَلِلسُّجُودِ أَكْثَرُ قَدْرَ إِمْكَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ.. وَالسُّجُودِ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ.. أَجْرَى اللَّرْكَانَ عَلَىٰ قَلْبِهِ . فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ.. أَجْرَى اللَّرْكَانَ عَلَىٰ قَلْبِهِ .

وَيَتَنَفَّلُ ٱلْقَادِرُ قَاعِداً وَمُضْطَجِعاً لاَ مُسْتَلْقِياً ، وَيَقْعُدُ لِلسُّحُودِ . لِلرُّكُوعِ وَٱلسُّجُودِ .

وَأَجْرُ ٱلْقَاعِدِ ٱلْقَادِرِ نِصْفُ أَجْرِ ٱلْقَائِمِ ، وَٱلْمُضْطَجِعِ نِصْفُ أَجْرِ ٱلْقَائِمِ ، وَٱلْمُضْطَجِعِ نِصْفُ أَجْرِ ٱلْقَاعِدِ .

الرَّابِعُ: ( الْفَاتِحَةُ ) إِلاَّ لِمَعْذُورِ لِسَبْقِ وَغَيْرِهِ ، وَالْبَسْمَلَةُ وَالتَّشْدِيدَاتُ مِنْهَا ، وَلاَ يَصِحُّ إِبْدَالُ الظَّاءِ عَنِ الضَّادِ .

وَيُشْتَرَطُ عَدَمُ ٱللَّحْنِ ٱلْمُخِلِّ بِٱلْمَعْنَىٰ ، وَٱلْمُوَالاَةُ ؟ فَتَنْقَطِعُ ( ٱلْفَاتِحَةُ ) بِٱلسُّكُوتِ ٱلطَّوِيلِ إِنْ تَعَمَّدَهُ ، أَوْ كَانَ يَسِيرًا وَقَصَدَ بِهِ قَطْعَ ٱلْقِرَاءَةِ ، وَبِٱلذِّكْرِ إِلاَّ إِذَا كَانَ نَاسِياً ، وَإِلاَّ إِذَا كَانَ نَاسِياً ، وَإِلاَّ إِذَا سُنَّ فِي ٱلصَّلاَةِ ؛ كَٱلتَّأْمِينِ وَٱلتَّعَوُّذِ ، وَسُؤَالِ وَإِلاَّ إِذَا سُنَّ فِي ٱلصَّلاَةِ ؛ كَٱلتَّأْمِينِ وَٱلتَّعَوُّذِ ، وَسُؤَالِ الرَّحْمَةِ ، وَسُجُودِ ٱلتِّلاَوَةِ لِقِرَاءَةِ إِمَامِهِ وَٱلرَّدِّ عَلَيْهِ .

ٱلْخَامِسُ: ٱلرُّكُوعُ؛ وَأَقَلُهُ: أَنْ يَنْحَنِيَ حَتَّىٰ تَنَالَ رَاحَتَاهُ رُكْبَتَيْهِ.

وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَطْمَئِنَ ؛ بِحَيْثُ تَسْتَقِرُ أَعْضَاؤُهُ ، وَأَلاَّ يَقْضِدَ بِهِ غَيْرَهُ ، فَلَوْ هَوَىٰ لِتِلاَوَةٍ فَجَعَلَهُ رُكُوعاً.. لَمْ يَكْفِهِ .

ٱلسَّادِسُ : ٱلِاعْتِدَالُ ؛ وَهُوَ : أَنْ يَعُودَ إِلَىٰ مَا كَانَ

عَلَيْهِ قَبْلَهُ ، وَشَرْطُهُ : ٱلطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ ، وَأَلاَّ يَقْصِدَ بِهِ غَيْرَهُ ، فَلَوْ رَفَعَ فَزَعاً مِنْ شَيْءٍ . لَمْ يَكْفِ .

ٱلسَّابِعُ: ٱلسُّجُودُ مَرَّتَيْنِ؛ وَأَقَلُهُ: أَنْ يَضَعَ بَعْضَ بَعْضَ بَشَرَةٍ جَبْهَتِهِ عَلَىٰ مُصَلاَّهُ، وَشَرْطُهُ: ٱلطُّمَأْنِينَةُ، وَوَضْعُ جُزْءٍ مِنْ بُطُونِ كَفَّيْهِ وَأَصَابِعِ رِجْلَيْهِ، جُزْءٍ مِنْ بُطُونِ كَفَّيْهِ وَأَصَابِعِ رِجْلَيْهِ، وَتَثَاقُلُ رَأْسِهِ، وَعَدَمُ ٱلْهُويِّ لِغَيْرِهِ، فَلَوْ سَقَطَ عَلَىٰ وَتَثَاقُلُ رَأْسِهِ، وَعَدَمُ ٱلْهُويِّ لِغَيْرِهِ، فَلَوْ سَقَطَ عَلَىٰ وَجُهِهِ. وَجَبَ ٱلْعَوْدُ إِلَى ٱلِاعْتِدَالِ، وَٱرْتِفَاعُ أَسَافِلِهِ عَلَىٰ وَجُهِهِ. وَعَدَمُ ٱلسُّجُودِ عَلَىٰ شَيْءٍ يَتَحَرَّكُ بِحَرَكَتِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي يَدِهِ .

فَلَوْ عَصَبَ جَمِيعَ جَبْهَتِهِ لِجِرَاحَةٍ وَخَافَ مِنْ نَزْعِ اللهِ عَصَبَ جَمِيعَ جَبْهَتِهِ لِجِرَاحَةٍ وَخَافَ مِنْ نَزْعِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهَا وَلاَ قَضَاءَ .

الشَّامِنُ: الْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ؛ وَشَرْطُهُ: الطُّمَأْنِينَةُ ، وَأَلاَّ يُطُولَهُ وَلاَ اللِّعْتِدَالَ ، وَأَلاَّ يَقْصِدَ بِالرَّفْعِ فَيْرَهُ ، فَلَوْ رَفَعَ فَزَعاً مِنْ شَيْءٍ.. لَمْ يَكْفِ .

ٱلتَّاسِعُ: ٱلتَّشَهُّدُ ٱلأَّخِيرُ، وَأَقَلُهُ: ( ٱلتَّحِيَّاتُ لِلهِ ، سَلاَمٌ عَلَيْنَا سَلاَمٌ عَلَيْنَا مَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَيْكَ أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ وَرَحْمَةُ ٱللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، سَلاَمٌ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ ٱللهِ ٱلصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ ٱللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ ٱللهِ ) .

وَتُشْتَرَطُ مُوالاَتُهُ ، وَأَنْ يَكُونَ بِٱلْعَرَبِيَّةِ .

ٱلْعَاشِرُ: ٱلْقُعُودُ فِي ٱلتَّشَهُّدِ ٱلْأَخِيرِ.

ٱلْحَادِي عَشَرَ: ٱلصَّلاَةُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَهُ قَاعِداً، وَأَقَلُّهَا: (ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ عَلَىٰ وَسَلَّمَ بَعْدَهُ قَاعِداً، وَأَقَلُّهَا: (ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ)، أَوْ (...عَلَى ٱلنَّبِيِّ ).

ٱلثَّانِي عَشَرَ : ٱلسَّلاَمُ ، وَأَقَلُّهُ : ( ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ) .

ٱلتَّالِثَ عَشَرَ: ٱلتَّرْتِيبُ ، فَإِنْ تَعَمَّدَ تَرْكَهُ ؛ كَأَنْ سَجَدَ قَبْلَ رُكُوعِهِ. بَطَلَتْ صَلاَتُهُ ، وَإِنْ سَهَا. فَمَا بَعْدَ ٱلْمَتْرُوكِ لَغْوٌ ، فَإِنْ تَذَكَّرَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ بِمِثْلِهِ. أَتَى بِهِ ، وَإِلاَّ . تَمَّتْ بِهِ رَكْعَتُهُ وَتَدَارَكَ ٱلْبَاقِيَ .

فَلَوْ تَيَقَّنَ أَوْ شَكَ فِي آخِرِ صَلاَتِهِ تَرْكَ سَجْدَةٍ مِنَ ٱلرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ.. سَجَدَهَا وَأَعَادَ تَشَهُّدَهُ ، أَوْ مِنْ غَيْرِهَا أَوْ شَكَّ فِيهَا.. أَتَىٰ برَكْعَةٍ .

وَإِنْ قَامَ إِلَى ٱلثَّانِيَةِ وَقَدْ تَرَكَ سَجْدَةً مِنَ ٱلْأُولَىٰ ؛ فَإِنْ كَانَ قَدْ جَلَسَ وَلَوْ لِلاِسْتِرَاحَةِ . . هَوَىٰ لِلسُّجُودِ ، وَإِلاَّ . . جَلَسَ مُطْمَئِنَا ثُمَّ سَجَدَ .

وَإِنْ تَذَكَّرَ تَرْكَ رُكْنٍ بَعْدَ ٱلسَّلاَمِ.. بَنَى عَلَىٰ صَلاَتِهِ إِنْ قَرُبَ ٱلْفَصْلُ وَلَمْ يَمَسَّ نَجَاسَةً ، وَلاَ يَضُرُّ ٱسْتِدْبَارُ ٱلْقِبْلَةِ وَلاَ يَضُرُّ ٱسْتِدْبَارُ ٱلْقِبْلَةِ وَلاَ الْفَصْلُ . . ٱسْتَأْنَفَ .

#### فِهُمَّاكِمُ فِي سُنَنِ ٱلصَّلاَةِ

وَيُسَنُّ ٱلتَّلَقُّظُ بِٱلنِّيَّةِ قُبَيْلَ ٱلتَّكْبِيرِ ، وَٱسْتِصْحَابُهَا . وَيُسَنُّ ٱلتَّكْبِيرَةِ ٱلْإِحْرَامِ ، وَتَكُونُ كَفَّهُ وَرَفْعُ ٱلْيَدَيْنِ مَعَ ٱبْتِدَاءِ تَكْبِيرَةِ ٱلْإِحْرَامِ ، وَتَكُونُ كَفَّهُ مَكْشُوفَةً إلْيَ ٱلْكَعْبَةِ ، وَمُفَرَّجَةَ ٱلْأَصَابِعِ ، وَمُحَاذِياً مَكْشُوفَةً إلى ٱلْكَعْبَةِ ، وَمُفَرَّجَةَ ٱلْأَصَابِعِ ، وَمُحَاذِياً

بِإِبْهَامَيْهِ شَحْمَةَ أَذُنَيْهِ ، وَيُنْهِي رَفْعَ ٱلْيَدَيْنِ مَعَ آخِرِ ٱلتَّكْبِيرِ ، وَيَرْفَعُ الْيَدَيْنِ مَعَ آخِرِ ٱلتَّكْبِيرِ ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ ٱلرُّكُوعِ وَٱلِاعْتِدَالِ وَٱلْقِيَامِ مِنَ ٱلتَّشَهُّدِ ٱلْأُوَّلِ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنَ ٱلتَّحَرُّمِ . . حَطَّ يَدَيْهِ تَحْتَ صَدْرِهِ ، وَقَبَضَ بِكَفِّ ٱلْيُمْنَىٰ كُوعَ ٱلْيُسْرَىٰ وَأَوَّلَ ٱلسَّاعِدِ .

وَنَظَرٌ مَوْضِعَ ٱلسُّجُودِ إِلاَّ عِنْدَ ٱلْكَعْبَةِ فَيَنْظُرُهَا ، وَإِلاَّ عِنْدَ قَوْلِهِ : ( إِلاَّ ٱللهُ ) فَيَنْظُرُ مُسَبِّحَتَهُ .

وَيَقْرَأُ دُعَاءَ ٱلِاسْتِفْتَاحِ عَقِبَ تَكْبِيرَةِ ٱلْإِحْرَامِ ، وَمِنْهُ : ( ٱللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ، وَسُبْحَانَ ٱللهِ بُكْرَةً وَاللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ، وَسُبْحَانَ ٱللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ) .

وَيَفُوتُ بِٱلتَّعَوُّذِ ، وَبِجُلُوسِ ٱلْمَسْبُوقِ مَعَ ٱلْإِمَامِ لاَ بِتَأْمِينِهِ مَعَهُ .

وَ ٱلتَّعَوُّذُ سِرًّا قَبْلَ ٱلْقِرَاءَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ.

وَٱلتَّأْمِينُ بَعْدَ فَرَاغِ ( ٱلْفَاتِحَةِ ) .

وَٱلْجَهْرُ بِهِ فِي ٱلْجَهْرِيَّةِ .

وَٱلسُّكُوتُ بَيْنَ آخِرِ ( ٱلْفَاتِحَةِ ) وَ( آمِينَ ) ، وَبَيْنَ ( آمِينَ ) ، وَبَيْنَ ( آمِينَ ) ، وَبَيْنَ ( آمِينَ ) وَٱلسُّورَةِ ، وَيُطَوِّلُهَا ٱلْإِمَامُ فِي ٱلْجَهْرِيَّةِ بِقَدْرِ ( ٱلْفَاتِحَةِ ) وَبَعْدَ فَرَاغِ ٱلسُّورَةِ .

وَقِرَاءَةُ شَيْءٍ مِنَ ٱلْقُرْآنِ بَعْدَ (ٱلْفَاتِحَةِ) غَيْرَ (ٱلْفَاتِحَةِ) غَيْرَ (ٱلْفَاتِحَةِ) فَيْرَ (ٱلْفَاتِحَةِ) فِي ٱلصَّبْحِ وَٱلْأَوَّلَتَيْنِ مِنْ سَائِرِ ٱلصَّلَوَاتِ إِلاَّ ٱلْمَأْمُومَ إِذَا سَمِعَ ٱلْإِمَامَ .

وَسُورَةٌ كَامِلَةٌ أَفْضَلُ مِنَ ٱلْبَعْضِ.

وَتَطْوِيلُ قِرَاءَةِ ٱلرَّكْعَةِ ٱلْأُولَىٰ .

وَٱلْجَهْرُ بِٱلْقِرَاءَةِ لِغَيْرِ ٱلْمَرْأَةِ بِحَضْرَةِ ٱلْأَجَانِبِ فِي رَكْعَةِ رَكْعَةِ رَكْعَةِ رَكْعَةِ السَّبْحِ ، وَأُولَتِي ٱلْعِشَاءَيْنِ ، وَٱلْجُمُعَةِ حَتَّىٰ رَكْعَةِ ٱلْمَسْبُوقِ بَعْدَ سَلاَمِ إِمَامِهِ ، وَفِي ٱلْعِيدَيْنِ ، وَٱلْاسْتِسْقَاءِ ، وَالْخُسُوفِ ، وَالتَّرَاوِيحِ ، وَٱلْوِتْرِ بَعْدَهَا .

وَٱلْإِسْرَارُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ .

وَٱلتَّوَسُّطُ فِي نَوَافِلِ ٱللَّيْلِ ٱلْمُطْلَقَةِ بَيْنَ ٱلْجَهْرِ وَٱلْإِسْرَارِ .

وَقِرَاءَةُ قِصَارِ ٱلْمُفَصَّلِ فِي ٱلْمَغْرِبِ ، وَطُوَالِهِ لِلْمُنْفَرِدِ وَإِمَامٍ مَحْصُورِينَ رَضُوا بِٱلتَّطْوِيلِ فِي ٱلصُّبْحِ ، وَفِي ٱلظُّهْرِ بِقَرِيبٍ مِنْهُ ، وَفِي ٱلْعَصْرِ وَٱلْعِشَاءِ بِأَوْسَاطِهِ كَـ ( ٱلشَّمْسِ ) وَنَحْوِهَا .

َ وَفِي أُولَىٰ صُبْحِ ٱلْجُمُعَةِ : ( الْمَ تَنْزِيلُ ) ، وَفِي ٱلثَّانِيَةِ : ( هَلْ أَتَىٰ ) . ٱلثَّانِيَةِ : ( هَلْ أَتَىٰ ) .

وَسُؤَالُ ٱلرَّحْمَةِ عِنْدَ آيَةِ رَحْمَةٍ ، وَٱلْاسْتِعَاذَةُ عِنْدَ آيَةِ عَذَدَ آيَةِ عَذَدَ آيَةِ عَذَدَ آيَةِ مَذَابٍ ، وَٱلتَّسْبِيحُ عِنْدَ آيَةِ ٱلتَّسْبِيحِ .

وَعِنْدَ آخِرِ ( وَٱلتِّينِ ) وَآخِرِ ( ٱلْقِيَامَةِ ) : ( بَلَىٰ ، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ) ، وَعِنْدَ آخِرِ ( ٱلْمُرْسَلاَتِ ) : ( مَنَّا بِٱللهِ ) ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ٱلْإِمَامُ وَٱلْمَأْمُومُ وَيَجْهَرَانِ بِهِ فِي ٱلْجَهْرِيَّةِ .

وَٱلتَّكْبِيرُ لِلاِنْتِقَالِ وَمَدُّهُ إِلَى ٱلرُّكْنِ ٱلَّذِي بَعْدَهُ إِلاَّ فِي ٱللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ) . ٱلاعْتِدَالِ ، فَيَقُولُ : ( سَمِعَ ٱللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ) .

# فَهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى ع

## وَيُسَنُّ فِي ٱلرُّكُوعِ:

مَدُّ ٱلظَّهْرِ وَٱلْعُنُقِ ، وَنَصْبُ سَاقَيْهِ وَفَخِذَيْهِ .

وَأَخْذُ رُكْبَتَيْهِ بِيَدَيْهِ ، وَتَفْرِيقُ ٱلْأَصَابِعِ ، وَتَوْجِيهُهَا لِلْقِبْلَةِ ، وَيَقُولُ : ( سُبْحَانَ رَبِّيَ ٱلْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ ) ، وَثَلَاثاً أَفْضَلُ .

وَيَزِيدُ ٱلْمُنْفَرِدُ وَإِمَامُ مَحْصُورِينَ رَضُوا بِٱلتَّطُويلِ:
( ٱللَّهُمَّ ؛ لَكَ رَكَعْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي ، وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي ، وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي ، وَمُ السَّعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي ، وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي ، وَمُ السَّعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي ، وَمُخِي وَعَظْمِي وَعَصَبِي ، وَمُ السَّعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي ، وَمُخْي وَعَظْمِي وَعَصَبِي ، وَمَا ٱسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي لِلهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ) .

رَفَحُ معِي ((رَبِّحَى (الْمُجَنَّدِيُ (أَسِكْتِي (الْإِزْدِي (الْمِزْدِي www.moswarat.com

## فِكِنَ إِي

#### [فِي سُنَنِ ٱلِاعْتِدَالِ]

وَيُسَنُّ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ لِلإِعْتِدَالِ أَنْ يَقُولَ: (سَمِعَ ٱللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)، فَإِذَا ٱسْتَوَىٰ قَائِماً.. قَالَ: (رَبَّنَا ؛ لَكَ لَمَنْ حَمِدَهُ)، فَإِذَا ٱسْتَوَىٰ قَائِماً.. قَالَ: (رَبَّنَا ؛ لَكَ ٱلْحَمْدُ مِلْءُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ ٱلْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ).

وَيَزِيدُ ٱلْمُنْفَرِدُ وَإِمَامُ مَحْصُورِينَ رَضُوا بِٱلتَّطُويلِ : ( أَهْلُ ٱلثَّنَاءِ وَٱلْمَجْدِ ، أَحَقُّ مَا قَالَ ٱلْعَبْدُ ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ ، لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا ٱلْجَدِّ مِنْكَ ٱلْجَدُّ ) .

وَٱلْقُنُوتُ فِي ٱعْتِدَالِ ثَانِيَةِ ٱلصُّبْحِ ، وَأَفْضَلُهُ : ( ٱللَّهُمَّ ؛ ٱهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ ، وَتَوَلِّنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ ، وَتَوَلِّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ ؛ فَإِنَّكُ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَىٰ عَلَيْكَ ، وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَا قَضَيْتَ ؛ فَإِنَّكُ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَىٰ عَلَيْكَ ، وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ

مَنْ وَالَيْتَ ، وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ ، فَلَكَ ٱلْحَمْدُ عَلَىٰ مَا قَضَيْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ) . فَلَكَ ٱلْحَمْدُ عَلَىٰ مَا قَضَيْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ) . وَيَأْتِي ٱلْإِمَامُ بِهِ بِلَفْظِ ٱلْجَمْع .

وَتُسَنُّ ٱلصَّلاَةُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرَهُ . وَرَفْعُ ٱلْيَدَيْنِ فِيهِ . وَرَفْعُ ٱلْيَدَيْنِ فِيهِ .

وَٱلْجَهْرُ بِهِ لِلْإِمَامِ .

وَتَأْمِينُ ٱلْمَأْمُومِ لِلدُّعَاءِ ، وَيُشَارِكُهُ فِي ٱلثَّنَاءِ .

وَقُنُوتُهُ إِنْ لَمْ يَسْمَعْ قُنُوتَ إِمَامِهِ ، وَيَقْنُتُ فِي سَائِرِ ٱلْمَكْتُوبَاتِ لِلنَّازِلَةِ .

## فظينان

#### [فِي سُنَنِ ٱلسُّجُودِ]

وَيُسَنُّ فِي ٱلسُّجُودِ:

وَضْعُ رُكْبَتَيْهِ ، ثُمَّ يَدَيْهِ ، ثُمَّ جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ مَكْشُوفاً . وَصَعْعُ رُكْبَتَيْهِ ، وَبَطْنَهُ عَنْ وَمُجَافَاةُ آلرَّجُلِ مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ، وَبَطْنَهُ عَنْ

فَخِذَيْهِ ، وَيُجَافِي فِي ٱلرُّكُوعِ أَيْضاً ، وَتَضُمُّ ٱلْمَرْأَةُ بَعْضَهَا إِلَىٰ بَعْضٍ .

وَ( سُبْحَانَ رَبِّيَ ٱلْأَعْلَىٰ وَبِحَمْدِهِ ) وَثَلاَثاً أَفْضَلُ ، وَيَزِيدُ ٱلْمُنْفَرِدُ وَإِمَامُ مَحْصُورِينَ رَضُوا بِٱلتَّطْوِيلِ : ( سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ ، رَبُّ ٱلْمَلاَئِكَةِ وَٱلرُّوحِ ، ٱللَّهُمَّ ؛ لَكَ سَجَدْتُ ، وَبِكَ آمنتُ ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ ، وَشَقَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ ؛ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ ، تَبَارَكَ ٱللهُ أَحْسَنُ ٱلْخَالِقِينَ ) .

وَ ٱجْتِهَادُ ٱلْمُنْفَرِدِ فِي ٱلدُّعَاءِ فِي سُجُودِهِ .

وَ ٱلتَّفْرِقَةُ بَيْنَ ٱلْقَدَمَيْنِ وَٱلرُّكْبَتَيْنِ وَٱلْفَخِذَيْنِ .

وَوَضْعُ ٱلْكَفَّيْنِ حَذْوَ ٱلْمَنْكِبَيْنِ ، وَضَمُّ أَصَابِعِ ٱلْيَدَيْنِ وَاسْتِقْبَالُهَا وَنَشْرُهَا .

وَنَصْبُ ٱلْقَدَمَيْنِ وَكَشْفُهُمَا وَإِبْرَازُهُمَا مِنْ ثَوْبِهِ، وَتَوْجِيهُ أَصَابِعِهِمَا لِلْقِبْلَةِ وَٱلِاعْتِمَادُ عَلَىٰ بُطُونِهِمَا.

## فِكِنَ إِلَى الْمُعَالِقِي

#### [فِي سُنَنِ ٱلْجُلُوسِ بَيْنَ ٱلسَّجْدَتَيْنِ]

وَيُسَنُّ فِي ٱلْجُلُوسِ بَيْنَ ٱلسَّجْدَتَيْنِ ٱلِافْتِرَاشُ ، وَوَضْعُ يَدَيْهِ قَرِيباً مِنْ رُكْبَتَيْهِ ، وَنَشْرُ أَصَابِعِهِمَا وَضَمُّهُمَا قَائِلاً : يَدَيْهِ قَرِيباً مِنْ رُكْبَتَيْهِ ، وَنَشْرُ أَصَابِعِهِمَا وَضَمُّهُمَا قَائِلاً : (رَبِّ ؛ آغْفِرْ لِي وَآرْحَمْنِي ، وَٱجْبُرْنِي وَٱرْفَعْنِي ، وَآرْخُبُرْنِي وَٱرْفَعْنِي ، وَآرْدُونِي وَآرْفَعْنِي ، وَآرْدُونِي وَآرْفَعْنِي ، وَعَافِنِي وَآعْفُ عَنِّي ) .

وَتُسَنُّ جَلْسَةٌ خَفِيفَةٌ لِلاِسْتِرَاحَةِ قَدْرَ ٱلْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَةَ التَّلاَوَةِ . السَّجْدَةَ التَّلاَوَةِ . السَّجْدَةَ التَّلاَوَةِ . وَالْإِعْتِمَادُ بِيَدَيْهِ عَلَى ٱلْأَرْضِ عِنْدَ ٱلْقِيَام .

## فظيناني

#### [فِي سُنَنِ ٱلتَّشَهُّدِ]

وَيُسَنُّ فِي ٱلتَّشَهُّدِ ٱلْأَخِيرِ ٱلتَّوَرُّكُ ، وَهُوَ : أَنْ يُخْرِجَ وَجُلَهُ مِنْ جِهَةِ يَمِينِهِ وَيُلْصِقَ وَرِكَهُ بِٱلْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ يَمِينِهِ وَيُلْصِقَ وَرِكَهُ بِٱلْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ سُجُودُ سَهْوِ أَوْ مَسْبُوقاً . . فَيَفْتَرشُ .

وَيَضَعُ يَدَهُ ٱلْيُسْرَىٰ عَلَىٰ فَخِذِهِ ٱلْيُسْرَىٰ فِي ٱلْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ وَغَيْرِهِ ؟ مَبْسُوطَةً مَضْمُومَةً ، مُحَاذِياً بِرُؤُوسِهَا طَرَفَ ٱلرُّكْبَةِ .

وَيَضَعُ ٱلْيَدَ ٱلْيُمْنَىٰ عَلَىٰ طَرَفِ ٱلرُّكْبَةِ ٱلْيُمْنَىٰ ، وَيَقْبِضُ فِي ٱلتَّشَهُّدَيْنِ أَصَابِعَهَا إِلاَّ ٱلْمُسَبِّحَةَ فَيُرْسِلُهَا ، وَيَضَعُ ٱلْإِبْهَامَ تَحْتَهَا كَعَاقِدٍ ثَلاَثَةً وَخَمْسِينَ .

وَرَفْعُهَا عِنْدَ قَوْلِهِ : ﴿ إِلاَّ ٱللهُ ﴾ بِلاَ تَحْرِيكٍ .

وَأَكُمَلُ ٱلتَّشَهُدِ: ( ٱلتَّحِيَّاتُ ٱلْمُبَارَكَاتُ ، ٱلصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلهِ ، ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ وَرَحْمَةُ ٱللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، ٱلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ ٱللهِ ٱلصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَا ٱللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ ٱللهِ ) .

وَأَكُمَلُ ٱلصَّلاَةِ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
( ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ
وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَتِهِ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ

إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ وَعَلَىٰ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ فِي ٱلْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ إِبْرَاهِيمَ فِي ٱلْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ) .

وَٱلدُّعَاءُ بَعْدَهُ بِمَا شَاءَ ، وَأَفْضَلُهُ : ( ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ ٱلْقَبْرِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ ٱلْمَحْيَا بِكَ مِنْ عَذَابِ ٱلْقَبْرِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ ٱلْمَحْيَا وَٱلْمَمَاتِ ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ ٱلْمَسِيحِ ٱلدَّجَالِ ) .

وَمِنْهُ: ( ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلْمَغْرَمِ وَٱلْمَأْثَم ) .

وَمِنْهُ: ( ٱللَّهُمَّ ؛ ٱغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَخْرْتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ، أَسْرَرْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ، أَسْرَرْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ، أَنْتَ ٱلْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ ٱلْمُؤَخِّرُ ، لاَ إِلَنهَ إِلاَّ أَنْتَ ) .

وَيُكْرَهُ ٱلْجَهْرُ بِٱلتَّشَهُّدِ ، وَٱلصَّلاَةِ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَٱلدُّعَاءِ ، وَٱلتَّسْبِيح .

## فظيناني

#### [فِي سُنَنِ ٱلسَّلاَم]

وَأَكْمَلُ ٱلسَّلاَمِ : ( ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ ٱللهِ ) .

وَيُسَنُّ تَسْلِيمَةٌ ثَانِيَةٌ ، وَٱلِابْتِدَاءُ بِهِ مُسْتَقْبِلَ ٱلْقِبْلَةِ ، وَٱلِابْتِدَاءُ بِهِ مُسْتَقْبِلَ ٱلْقِبْلَةِ ، وَٱلِالْتِفَاتُ فِي ٱلتَّسْلِيمَتَيْنِ ؛ بِحَيْثُ يُرَىٰ خَدُّهُ ٱلْأَيْسَرُ فِي ٱلثَّانِيَةِ ؛ نَاوِياً بِٱلتَّسْلِيمَةِ ٱلْأُولَى ٱلْأُولَى ، وَخَدُّهُ ٱلْأَيْسَرُ فِي ٱلثَّانِيَةِ ؛ نَاوِياً بِٱلتَّسْلِيمَةِ ٱلْأُولَى ٱلْخُرُوجَ مِنَ ٱلصَّلاَةِ ، وَٱلسَّلاَمَ عَلَىٰ مَنْ عَلَىٰ يَمِينِهِ مِنْ ٱلخُرُوجَ مِنَ ٱلصَّلاَةِ ، وَٱلسَّلاَمَ عَلَىٰ مَنْ عَلَىٰ يَمِينِهِ مِنْ مَلاَئِكَةٍ وَمُسْلِمِي إِنْسٍ وَجِنِّ .

وَيَنْوِي ٱلْمَأْمُومُ بِتَسْلِيمَتِهِ ٱلثَّانِيَةِ ٱلرَّدَّ عَلَى ٱلْإِمَامِ إِنْ كَانَ عَنْ يَسَارِهِ. فَبِٱلْأُولَىٰ ، وَإِنْ كَانَ عَنْ يَسَارِهِ. فَبِٱلْأُولَىٰ ، وَإِنْ كَانَ قُبَاللَّهُ. . تَخَيَّرَ ، وَبِٱلْأُولَىٰ أَحَبُّ ، وَيَنْوِي ٱلْإِمَامُ ٱلرَّدَّ عَلَى ٱلْمَامُ مُ الرَّدَّ عَلَى ٱلْمَامُهُ مُ الرَّدَ عَلَى الْمَامُ مُوم .

## ؋ۻٛؽڵٷ

#### [فِي سُنَنِ بَعْدَ ٱلصَّلاَةِ وَفِيهَا]

يُنْدَبُ ٱلذِّكْرُ وَٱلدُّعَاءُ عَقِبَ ٱلصَّلاَةِ ، وَيُسِرُّ بِهِ ، إِلاَّ الْإِمَامَ ٱلْمُرِيدَ تَعْلِيمَ ٱلْحَاضِرِينَ . . فَيَجْهَرُ بِهِ إِلَىٰ أَنْ يَتَعَلَّمُوا .

وَيُقْبِلُ عَلَى ٱلْمَأْمُومِينَ بِجَعْلِ يَسَارِهِ إِلَى ٱلْمِحْرَابِ . وَيُنْدَبُ فِيهِ وَفِي كُلِّ دُعَاءٍ رَفْعُ ٱلْيَدَيْنِ ثُمَّ مَسْحُ ٱلْوَجْهِ هَا .

وَٱلدَّعَوَاتُ ٱلْمَأْثُورَةُ ، وَ( ٱلْحَمْدُ لِلهِ ) أَوَّلَهُ ، وَٱلصَّلاَةُ عَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ .

وَأَنْ يَنْصَرِفَ ٱلْإِمَامُ عَقِبَ سَلاَمِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ نِسَاءٌ.

وَيَمْكُثَ ٱلْمَأْمُومُ حَتَّىٰ يَقُومَ ٱلْإِمَامُ ، وَيَنْصَرِفَ فِي جِهَةِ حَاجَتِهِ ، وَإِلاَّ.. فَفِي جِهَةِ يَمِينِهِ . وَأَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ ٱلسُّنَّةِ وَٱلْفَرْضِ بِكَلاَمٍ أَوِ ٱنْتِقَالِ وَهُوَ أَفْضَلُ .

وَ ٱلنَّفْلُ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ .

وَمِنْ سُنَنِ ٱلصَّلاَةِ: ٱلْخُشُوعُ، وَتَرْتِيلُ ٱلْقِرَاءَةِ وَتَدَّرُتِيلُ ٱلْقِرَاءَةِ وَتَدَبُّرُ ٱلذِّكْرِ، وَٱلدُّخُولُ فِيهَا بِنَشَاطٍ وَفَرَاغِ قَلْبِ. قَلْبِ.

#### فِجُنَائِئُ [فِي شُرُوطِ ٱلصَّلاَةِ]

وَشُرُوطُ ٱلصَّلاَةِ :

١ ـ ٱلْإِسْلامُ .

٢ ـ وَٱلتَّمْيِيزُ .

٣ ـ وَدُخُولُ ٱلْوَقْتِ .

٤ ـ وَٱلْعِلْمُ بِفَرْضِيَّتِهَا .

٥ ـ وَأَلاَّ يَعْتَقِدَ فَرْضاً مِنْ فُرُوضِهَا سُنَّةً .

٦\_ وَٱلطُّهَارَةُ عَن ٱلْحَدَثَيْن ، فَإِنْ سَبَقَهُ . . بَطَلَتْ .

٧ ـ وَٱلطُّهَارَةُ عَنِ ٱلْخَبَثِ فِي ٱلثَّوْبِ وَٱلْبَدَنِ وَٱلْمَكَانِ.

وَلَوْ تَنَجَّسَ بَعْضُ بَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ وَجَهِلَهُ.. وَجَبَ غَسْلُ جَمِيعِهِ وَلاَ يَجْتَهِدُ .

وَلَوْ غَسَلَ نِصْفَ مُتَنَجِّسٍ ثُمَّ بَاقِيهِ. . طَهُرَ كُلُّهُ إِنْ غَسَلَ مُجَاوِرَهُ ، وَإِلاَّ. . فَيَبْقَى ٱلْمُنْتَصَفُ عَلَىٰ نَجَاسَتِهِ .

وَلاَ تَصِحُّ صَلاَةُ مَنْ يُلاَقِي بَعْضُ بَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ نَجَاسَةً وَإِنْ لَمْ يَتَحَرَّكْ بِحَرَكَتِهِ ، وَصَلاَةُ قَابِضِ طَرَفِ حَبْلٍ عَلَىٰ نَجَاسَةٍ وَإِنْ لَمْ يَتَحَرَّكْ بِحَرَكَتِهِ .

وَلاَ تَضُرُّ مُحَاذَاةُ ٱلنَّجَاسَةِ مِنْ غَيْرِ إِصَابَةٍ فِي رُكُوعٍ أَوْ غَيْرِهِ .

وَتَجِبُ إِزَالَةُ ٱلْوَشْمِ إِنْ لَمْ يَخَفْ مَحْذُوراً مِنْ مَحْذُوراً مِنْ مَحْذُوراً مِنْ مَحْذُوراتِ ٱلتَّيَمُّم .

وَيُعْفَىٰ عَنْ مَحَلِّ ٱسْتِجْمَارِهِ ، وَعَنْ طِينِ ٱلشَّارِعِ ٱلَّذِي تَيَقَّنَ نَجَاسَتَهُ ، وَعَمَّا يَتَعَذَّرُ ٱلِاحْتِرَازُ عَنْهُ غَالِباً ، وَيَخْتَلِفُ بِٱلْوَقْتِ وَمَوْضِعِهِ مِنَ ٱلثَّوْبِ وَٱلْبَدَنِ .

وَأَمَّا دَمُ ٱلْبَثَرَاتِ وَٱلدَّمَامِيلِ وَٱلْقُرُوحِ وَٱلْقَيْحُ وَٱلصَّدِيدُ مِنْهَا ، وَدَمُ ٱلْبَرَاغِيثِ وَٱلْقَمْلِ ، وَٱلْبَعُوضِ وَٱلْبَقِ ، وَمَوْضِعُ ٱلْجَجَامَةِ وَٱلْفَصْدِ ، وَوَنِيمُ ٱلدُّبَابِ وَبَوْلُ ٱلْخُفَّاشِ وَمَوْضِعُ ٱلْجَجَامَةِ وَٱلْفَصْدِ ، وَوَنِيمُ ٱلدُّبَابِ وَبَوْلُ ٱلْخُفَّاشِ وَسَلَسُ ٱلْبَوْلِ ، وَدَمُ ٱلِاسْتِحَاضَةِ ، وَمَاءُ ٱلْقُرُوحِ وَسَلَسُ ٱلْبَوْلِ ، وَدَمُ ٱلِاسْتِحَاضَةِ ، وَمَاءُ ٱلْقُرُوحِ وَٱلنَّفَّاطَاتِ ٱلْمُتَغَيِّرُ رِيحُهُ . فَيُعْفَىٰ عَنْ قَلِيلِ ذَلِكَ وَكَثِيرِهِ إِلاَّ إِذَا فَرَشَ ٱلثَّوْبَ ٱلَّذِي فِيهِ ذَلِكَ ، أَوْ حَمَلَهُ لِغَيْرِ فَمُرُورَةٍ . فَيُعْفَىٰ عَنْ قَلِيلِهِ دُونَ كَثِيرِهِ .

وَيُعْفَىٰ عَنْ قَلِيلِ دَمِ ٱلْأَجْنَبِيِّ غَيْرِ ٱلْكَلْبِ وَٱلْخِنْزِيرِ . وَإِذَا عَصَرَ ٱلْبَثْرَةَ أَوِ ٱلدُّمَّلَ أَوْ قَتَلَ ٱلْبُرْغُوثَ . . عُفِيَ عَنْ قِلْيلِهِ فَقَطْ ، وَلاَ يُعْفَىٰ عَنْ جِلْدِ ٱلْبُرْغُوثِ وَنَحْوِهِ . عَنْ قِلْيلِهِ فَقَطْ ، وَلاَ يُعْفَىٰ عَنْ جِلْدِ ٱلْبُرْغُوثِ وَنَحْوِهِ . وَلَوْ صَلَّىٰ بِنَجِسٍ نَاسِياً أَوْ جَاهِلاً . . أَعَادَهَا .

ٱلشَّرْطُ ٱلثَّامِنُ: سَتْرُ ٱلْعَوْرَةِ.

وَعَوْرَةُ ٱلرَّجُلِ وَٱلْأَمَةِ: مَا بَيْنَ ٱلسُّرَّةِ وَٱلرُّكْبَةِ، وَٱلرُّكْبَةِ، وَٱلرُّكْبَةِ وَٱلرُّكْبَةِ وَٱلرُّكْبَةِ فِي صَلاَتِهَا وَعِنْدَ ٱلْأَجَانِبِ: جَمِيعُ بَدَنِهَا إِلاَّ ٱلْوَجْهَ وَٱلرُّكَةِ فِي صَلاَتِهَا وَعِنْدَ مَحَارِمِهَا: مَا بَيْنَ ٱلسُّرَّةِ وَٱلرُّكْبَةِ.

وَشَرْطُ ٱلسَّاتِرِ : مَا يَمْنَعُ لَوْنَ ٱلْبَشَرَةِ وَلَوْ مَاءً كَدِراً ، لاَ خَيْمَةً ضَيِّقَةً وَظُلْمَةً .

وَلاَ يَجِبُ ٱلسَّتْرُ مِنْ أَسْفَلَ .

وَيَجُوزُ سَثْرُ بَعْضِ ٱلْعَوْرَةِ بِيَدِهِ ، فَإِنْ وَجَدَ مَا يَكْفِي سَوْأَتَيْهِ . تَعَيَّنَ لَهُمَا ، أَوْ أَحَدَهُمَا . فَيُقَدِّمُ قُبُلَهُ ، وَيَزُرُّ سَوْأَتَيْهِ . تَعَيَّنَ لَهُمَا ، أَوْ أَحَدَهُمَا . فَيُقَدِّمُ قُبُلَهُ ، وَيَزُرُ قَمِيصَهُ أَوْ يَشُدُّ وَسَطَهُ إِنْ كَانَتْ عَوْرَتُهُ تَظْهَرُ فِي رُكُوعٍ أَوْ غَيْرِهِ .

ٱلشَّرْطُ ٱلتَّاسِعُ: ٱسْتِقْبَالُ ٱلْقِبْلَةِ إِلاَّ فِي صَلاَةِ شِدَّةِ الْخَوْفِ، وَإِلاَّ فِي مَرْقَدٍ الْمُبَاحِ؛ فَإِنْ كَانَ فِي مَرْقَدٍ ٱلْخُوْفِ، وَإِلاَّ فِي نَفْلِ ٱلسَّفَرِ ٱلْمُبَاحِ؛ فَإِنْ كَانَ فِي مَرْقَدٍ أَلْخُوْفِ، وَٱسْتَقْبَلَ.

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَرْقَدٍ وَلاَ سَفِينَةٍ ؛ فَإِنْ كَانَ رَاكِباً.. أَسْتَقْبَلَ فِي إِحْرَامِهِ فَقَطْ إِنْ سَهُلَ عَلَيْهِ ، وَطَرِيقُهُ قِبْلَتُهُ فِي بَاقِي صَلاَتِهِ ، وَيُومِىءُ ٱلرَّاكِبُ بِرُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ أَكْثَرَ.

وَإِنْ كَانَ مَاشِياً. . ٱسْتَقْبَلَ ٱلْقِبْلَةَ فِي ٱلْإِحْرَامِ وَٱلرُّكُوعِ وَٱلسُّجُودِ وَٱلْجُلُوس بَيْنَ ٱلسَّجْدَتَيْنِ .

وَمَنْ صَلَّىٰ فِي ٱلْكَعْبَةِ وَٱسْتَقْبَلَ مِنْ بِنَائِهَا شَاخِصاً ثَابِتاً قَـدْرَ ثُلُثَـيْ ذِرَاعٍ.. صَحَّـتْ صَـلاَتُـهُ، وَمَـنْ أَمْكَنَـهُ مُشَاهَدَتُهَا.. لَمْ يُقَلِّدْ.

فَإِنْ عَجَزَ. أَخَذَ بِقَوْلِ ثِقَةٍ يُخْبِرُهُ عَنْ عِلْمٍ ، فَإِنْ فَقَدَ. أَجْتَهَدَ بِٱلدَّلاَئِلِ .

ُ فَإِنْ عَجَزَ لِعَمَاهُ أَوْ عَمَىٰ بَصِيرَتِهِ. قَلَّدَ ثِقَةً عَارِفاً ، وَإِنْ تَحَيَّرَ. . صَلَّىٰ كَيْفَ شَاءَ وَيَقْضِي .

وَيَجْتَهِدُ لِكُلِّ فَرْضٍ ، فَإِنْ تَيَقَّنَ ٱلْخَطَأَ فِيهَا أَوْ بَعْدَهَا. . عَمِلَ بِٱلثَّانِي

فِيمًا يُسْتَقْبَلُ ، وَلاَ قَضَاءَ لِلْأَوَّلِ .

ٱلشَّرْطُ ٱلْعَاشِرُ: تَرْكُ ٱلْكَلاَمِ، فَتَبْطُلُ بِنُطْقِ حَرْفَيْنِ أَوْ حَرْفَيْنِ أَوْ حَرْفَ مِنْ أَوْ مَمْدُودٍ وَلَوْ بِتَنَحْنُحٍ وَإِكْرَاهٍ، وَضَحِكِ حَرْفٍ مَفْهِمٍ أَوْ مَمْدُودٍ وَلَوْ بِتَنَحْنُحٍ وَإِكْرَاهٍ، وَضَحِكِ وَبُكَاءٍ، وَأَنِينٍ وَنَفْخٍ مِنَ ٱلْفَمِ أَوِ ٱلْأَنْفِ.

وَيُعْذَرُ فِي يَسِيرِ ٱلْكَلاَمِ إِنْ سَبَقَ لِسَانَهُ أَوْ نَسِيَ ، أَوْ مَنْ نَسَا بَادِيَةٍ جَهِلَ ٱلتَّحْرِيمَ وَهُوَ قَرِيبُ عَهْدٍ بِٱلْإِسْلاَمِ ، أَوْ مَنْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنِ ٱلْعُلَمَاءِ ، أَوْ حَصَلَ بِغَلَبَةِ ضَحِكٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَلاَ بَعِيدَةٍ عَنِ ٱلْعُلَمَاءِ ، أَوْ حَصَلَ بِغَلَبَةِ ضَحِكٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَلاَ يُعْذَرُ فِي ٱلتَّنَحْنُحِ ؛ يُعْذَرُ فِي ٱلتَّنَحْنُحِ ؛ يَعْذَرُ فِي ٱلتَّنَحْنُحِ ؛ لِتَعَدُّرِ ٱلْقِرَاءَةِ ٱلْوَاجِبَةِ ، وَلَوْ نَطَقَ بِنَظْمِ قُرْآنٍ بِقَصْدِ ٱلتَّفْهِيمِ لِتَعَدُّرِ ٱلْقِرَاءَةِ ٱلْوَاجِبَةِ ، وَلَوْ نَطَقَ بِنَظْمٍ قُرْآنٍ بِقَصْدِ ٱلتَّفْهِيمِ أَوْ أَطْلَقَ . . بَطَلَتْ صَلاَتُهُ .

وَلاَ تَبْطُلُ بِٱلذِّكْرِ وَٱلدُّعَاءِ بِلاَ خِطَابٍ ، وَلاَ بِٱلتَّلَفُّظِ بِقُرْبَةٍ ؛ كَٱلْعِتْقِ وَٱلنَّذْرِ ، وَلاَ بِٱلسُّكُوتِ ٱلطَّوِيلِ بِلاَ عُذْرٍ .

وَيُسَنُّ لِمَنْ نَابَهُ شَيْءٌ أَنْ يُسَبِّحَ ٱللهَ إِنْ كَانَ رَجُلاً ، وَتُصَفِّقُ ٱلْمَوْأَةُ بِبَطْن كَفَّ عَلَىٰ ظَهْرِ أُخْرَىٰ .

الشَّرْطُ الْحَادِي عَشَرَ: تَرْكُ الْأَفْعَالِ الْكَثِيرَةِ ، فَلَوْ زَادَ رُكُوعاً أَوْ غَيْرَهُ مِنَ الْأَرْكَانِ الْفِعْلِيَّةِ . . بَطَلَتْ إِنْ تَعَمَّدَهُ ، أَوْ فَعَلَ ثَلاَثَ أَوْ حَكَّاتٍ فِي أَوْ فَعَلَ ثَلاَثَ أَوْ حَكَّاتٍ فِي غَيْرِ الْجَرَبِ ، أَوْ وَثَبَ وَثْبَةً فَاحِشَةً ، أَوْ ضَرَبَ ضَرْبَةً مُفْرِطَةً ، أَوْ ضَرَبَ ضَرْبَةً مُفْرِطَةً . . بَطَلَتْ ؛ سَوَاءٌ كَانَ عَامِداً أَوْ نَاسِياً .

وَلاَ يَضُرُّ ٱلْفِعْلُ ٱلْقَلِيلُ ، وَلاَ حَرَكَاتٌ خَفِيفَاتٌ وَإِنْ كَثْرَتْ ؛ كَتَحْرِيكِ ٱلْأَصَابِع .

الشَّرْطُ الثَّانِي عَشَرَ: تَرْكُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، فَإِنْ أَكَلَ قَلِشُرْبِ، فَإِنْ أَكَلَ قَلِيلاً نَاسِياً أَوْ جَاهِلاً بِتَحْرِيهِهِ. . لَمْ تَبْطُلْ ،

ٱلشَّرْطُ ٱلثَّالِثَ عَشَرَ : أَلاَّ يَمْضِيَ رُكْنٌ قَوْلِيٌّ أَوْ فِعْلِيٌّ مَعَ ٱلشَّكِّ فِي نِيَّةِ ٱلتَّحَرُّم ، أَوْ يَطُولَ زَمَنُ ٱلشَّكِّ .

ٱلشَّرْطُ ٱلرَّابِعَ عَشَرَ : أَلاَّ يَنْوِيَ قَطْعَ ٱلصَّلاَةِ أَوْ يَتَرَدَّدَ فِي قَطْعِهَا .

ٱلشَّرْطُ ٱلْخَامِسَ عَشَرَ : عَدَمُ تَعْلِيقِ قَطْعِهَا بِشَيْءٍ .

# فِكُمُنْ إِنْ [فِي مَكْرُوهَاتِ ٱلصَّلاَةِ]

يُكْرَهُ ٱلِالْتِفَاتُ بِوَجْهِهِ إِلاَّ لِحَاجَةٍ ، وَرَفْعُ ٱلْبَصَرِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ .

وَكَفَّ شَعْرِهِ أَوْ تَوْبِهِ ، وَوَضْعُ يَدِهِ عَلَىٰ فَمِهِ بِلاَ حَاجَةٍ . وَكَفُّ شَعْرِهِ أَوْ تَوْبِهِ ، وَوَضْعُ يَدِهِ عَلَىٰ فَمِهِ بِلاَ حَاجَةٍ . وَمَسْحُ غُبَارِ جَبْهَتِهِ ، وَتَسْوِيَةُ ٱلْحَصَىٰ فِي مَكَانِ سُجُودِهِ .

وَٱلْقِيَامُ عَلَىٰ رِجْلٍ ، وَتَقْدِيمُهَا وَلَصْقُهَا بِٱلْأُخْرَىٰ .

وَٱلصَّلاَةُ حَاقِناً أَوْ حَاقِباً أَوْ حَازِقاً إِنْ وَسِعَ ٱلْوَقْتُ ، وَمَعَ تَوَقَانِ ٱلطَّعَامِ إِنْ وَسِعَ أَيْضاً .

وَأَنْ يَبْصُقَ فِي غَيْرِ ٱلْمَسْجِدِ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ قُبَالَتَهُ ، وَيَحْرُمُ فِي ٱلْمَسْجِدِ .

وَيُكْرَهُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ خَاصِرَتِهِ ، وَأَنْ يَخْفِضَ رَأْسَهُ فِي رُكُوعِهِ .

وَقِرَاءَةُ ٱلشُّورَةِ فِي ٱلثَّالِثَةِ وَٱلرَّابِعَةِ إِلاَّ لِمَنْ سُبِقَ بِٱلْأُولَىٰ وَٱلتَّانِيَةِ فَيَقْرَؤُهَا فِي ٱلْأَخِيرَتَيْنِ .

وَ ٱلِاسْتِنَادُ إِلَىٰ مَا يَسْقُطُ بِسُقُوطِهِ.

وَٱلزِّيَادَةُ فِي جَلْسَةِ ٱلِاسْتِرَاحَةِ عَلَىٰ قَدْرِ ٱلْجُلُوسِ بَيْنَ ٱلسَّجْدَتَيْنِ .

وَإِطَالَةُ ٱلتَّشَهُّدِ ٱلْأُوَّلِ وَٱلدُّعَاءُ فِيهِ ، وَتَرْكُ ٱلدُّعَاءِ فِي ٱلتَّشَهُّدِ ٱلْأُخِيرِ .

وَمُقَارَنَةُ ٱلْإِمَامِ فِي أَفْعَالِ ٱلصَّلاَةِ .

وَٱلْجَهْرُ فِي مَوْضِعِ ٱلْإِسْرَارِ ، وَٱلْإِسْرَارُ فِي مَوْضِعِ ٱلْإِسْرَارُ فِي مَوْضِعِ ٱلْجَهْرِ ، وَٱلْجَهْرُ إِنْ شَوَّشَ ٱلْجَهْرِ ، وَٱلْجَهْرُ إِنْ شَوَّشَ عَلَىٰ غَيْرِهِ .

وَتُكُرَهُ ٱلصَّلاَةُ فِي ٱلْمَزْبُلَةِ وَٱلْمَجْزَرَةِ ، وَٱلطَّرِيقِ فِي ٱلْمَزْبُلَةِ وَٱلْمَجْزَرَةِ ، وَٱلطَّرِيقِ فِي ٱلْبِنَاءِ ، وَفِي بَطْنِ ٱلْوَادِي مَعَ تَوَقُّعِ ٱلسَّيْلِ ، وَٱلْكَنِيسَةِ وَٱلْبِيعَةِ ، وَٱلْمَقْبُرَةِ ، وَٱلْحَمَّامِ ، وَعَطَنِ ٱلْإِبِلِ ، وَسَطْحِ ٱلْبِيعَةِ ، وَٱلْمَقْبُرَةِ ، وَٱلْحَمَّامِ ، وَعَطَنِ ٱلْإِبِلِ ، وَسَطْحِ ٱلْبِيعَةِ ، وَٱلْمَقْبُرَةِ ، وَٱلتَّلَثُمُ ، ٱلْكَعْبَةِ ، وَتُوْبٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ أَوْ شَيْءٌ يُلْهِيهِ ، وَٱلتَّلَثُمُ ، وَٱلتَّلَثُمُ ، وَٱلتَّنَقُبُ وَعِنْدَ غَلَبَةِ ٱلنَّوْم .

# 

يُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَىٰ شَاخِصٍ قَدْرَ ثُلُثَيْ ذِرَاعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ فَمَا دُونَ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ.. بَسَطَ مُصَلِّىً ، أَوْ خَطَّ خَطَّأً .

وَيُنْدَبُ دَفْعُ ٱلْمَارِّ حِينَئِدٍ ، وَيَحْرُمُ ٱلْمُرُورُ حِينَئِدٍ إِلاَّ اِفْرُجَةٍ فِي ٱلصَّفِّ إِذَا صَلَّىٰ فِي قَارِعَةِ ٱلطَّرِيقِ ، وَإِلاَّ لِفُرْجَةٍ فِي ٱلصَّفِّ ٱلْمُتَقَدِّم .

رَقِح عِين ((زَجِمِي (الْجَثَنَ يُّ (سُلتَن (لَانِّر) (الْنِرُود كُـرِي www.moswarat.com

## فظينافي

#### [فِي سُجُودِ ٱلسَّهْوِ]

يُسَنُّ سَجْدَتَانِ لِلسَّهْوِ بِأَحَدِ ثَلَاثَةِ أَسْبَابٍ :

ٱلْأُوّلُ: تَرْكُ كَلِمَةٍ مِنَ ٱلتَّشَهُّدِ ٱلْأَوَّلِ، أَوِ ٱلْقُنُوتِ فِي ٱلصَّبْحِ، أَوْ وِتْرِ نِصْفِ رَمَضَانَ ٱلْأَخِيرِ، أَوِ ٱلصَّلاَةِ عَلَى ٱلشَّبْعِ مَلَى مَلَى النَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلتَّشَهُّدِ ٱلْأُوّلِ، أَوِ ٱلْقُنُوتِ، أَوِ ٱلصَّلاَةِ عَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلتَّشَهُّدِ ٱلْأَخِيرِ. الْقُنُوتِ، أَوِ ٱلصَّلاَةِ عَلَى ٱلْآلِ فِي ٱلتَّشَهُّدِ ٱلْأَخِيرِ.

ٱلثَّانِي: فِعْلُ مَا لاَ يُبْطِلُ سَهْوُهُ وَيُبْطِلُ عَمْدُهُ ؛ كَٱلْكَلاَمِ الشَّوْلُ عَمْدُهُ ؛ كَٱلْكَلاَمِ الْقَلِيلِ نَاسِياً ، أَوْ زِيَادَةِ رُكْنٍ فِعْلِيِّ الْقَلِيلِ نَاسِياً ، أَوْ زِيَادَةِ رُكْنٍ فِعْلِيِّ نَاسِياً كَالرُّكُوع .

وَلاَ يَسْجُدُ لِمَا لاَ يُبْطِلُ سَهْوُهُ وَلاَ عَمْدُهُ ؛ كَالِالْتِفَاتِ ، وَٱلْخَطْوَةِ وَٱلْخَطْوَةِ وَٱلْخَطْوَةِ وَٱلْخَطْوَةِ وَٱلْخَطْوَةِ وَٱلْخَطْوَةِ مَحَلِّ ٱلْقِرَاءَةِ ، أَوْ تَشَهَّدَ فِي غَيْرِ مَحَلِّ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشَهَّدَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ ، أَوْ صَلَّىٰ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ ، أَوْ صَلَّىٰ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ . فَيَسْجُدُ ، سَوَاءٌ فَعَلَهُ سَهُواً أَوْ عَمْداً .

وَلَوْ نَسِيَ ٱلتَّشَهُّدَ ٱلْأُوَّلَ فَذَكَرَهُ بَعْدَ ٱنْتِصَابِهِ. لَمْ يَعُدُ إِلَيْهِ ، فَإِنْ عَادَ عَالِماً بِتَحْرِيمِهِ عَامِداً. . بَطَلَتْ صَلاَتُهُ ، أَوْ نَاسِياً أَوْ جَاهِلاً. . فَلا ، وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ ، وَيَجِبُ ٱلْعَوْدُ لِلسَّهُو ، وَلَوْ تَرَكَهُ لِلمَّنَابِعَةِ إِمَامِهِ ، وَإِنْ تَذَكَّرَ قَبْلَ ٱنْتِصَابِهِ . . عَادَ ، وَلَوْ تَرَكَهُ عَامِداً فَعَادَ . . بَطَلَتْ إِنْ كَانَ إِلَى ٱلْقِيَامِ أَقْرَبَ .

وَلَوْ نَسِيَ ٱلْقُنُوتَ فَذَكَرَهُ بَعْدَ وَضْعِ جَبْهَتِهِ. لَمْ يَرْجِعْ لَهُ ، أَوْ قَبْلَهُ . عَادَ ، وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ إِنْ بَلَغَ حَدَّ ٱلرَّاكِع .

ٱلثَّالِثُ : إِيقَاعُ رُكْنٍ فِعْلِيٍّ مَعَ ٱلتَّرَدُّدِ فِيهِ ، فَلَوْ شَكَّ فِي رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ أَوْ رَكْعَةٍ . . أَتَىٰ بِهِ وَسَجَدَ وَإِنْ زَالَ ٱلشَّكُّ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ بِمَا يَحْتَمِلُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ بِمَا يَحْتَمِلُ ٱلزِّيَادَةَ .

فَلَوْ شَكَّ هَلْ صَلَّىٰ ثَلاَثاً أَوْ أَرْبَعاً ، وَزَالَ ٱلشَّكُّ فِي غَيْرِ ٱلْأَخِيرَةِ . . لَمْ يَسْجُدْ ، أَوْ فِيهَا . . سَجَدَ .

وَلاَ يَضُرُّ ٱلشَّكُّ بَعْدَ ٱلسَّلاَمِ فِي تَرْكِ رُكْنٍ إِلاَّ ٱلنِّيَّةَ ،

وَتَكْبِيرَةَ ٱلْإِحْرَامِ ، وَٱلطَّهَارَةَ .

وَيَسْجُدُ ٱلْمَأْمُومُ لِسَهْوِ إِمَامِهِ ٱلْمُتَطَهِّرِ وَإِمَامِهِ وَإِنْ تَرَكَهُ الْمُأْمُومُ لِسَهْوِ إِمَامِهِ اللَّمَامُ ، أَوْ أَحْدَثَ قَبْلَ تَمَامِهَا إِلاَّ إِنْ عَلِمَ ٱلْمَأْمُومُ خَطَأَ الْإِمَامُ ، فَلاَ يُتَابِعُهُ .

وَلاَ يَسْجُدُ ٱلْمَأْمُومُ لِسَهْوِ نَفْسِهِ خَلْفَ إِمَامِهِ ٱلْمُتَطَهِّرِ .

وَلَوْ ظَنَّ سَلاَمَ إِمَامِهِ فَسَلَّمَ فَبَانَ خِلاَفُهُ.. أَعَادَ ٱلسَّلاَمَ مَعَهُ وَلاَ سُجُودَ.

وَلَوْ تَذَكَّرَ ٱلْمَأْمُومُ فِي تَشَهُّدِهِ تَرْكَ رُكُنٍ غَيْرَ ٱلنَّيَةِ وَتَكْبِيرَةِ ٱلْإِحْرَامِ.. صَلَّىٰ رَكْعَةً بَعْدَ سَلاَمِ إِمَامِهِ وَلاَ وَتَكْبِيرَةِ ٱلْإِحْرَامِ.. صَلَّىٰ رَكْعَةً بَعْدَ سَلاَمِ إِمَامِهِ وَلاَ يَسْجُدُ ، أَوْ شَكَّ فِي ذَلِكَ.. أَتَىٰ بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلاَمِ إِمَامِهِ وَسَجَدَ ، أَوْ شَكَّ فِي ذَلِكَ.. أَتَىٰ بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلاَمِ إِمَامِهِ وَسَجَدَ .

وَإِذَا سَجَدَ إِمَامُهُ.. لَزِمَهُ مُتَابَعَتُهُ، فَإِنْ كَانَ ٱلْمَأْمُومُ مَسْبُوقاً.. سَجَدَ مَعَهُ وُجُوباً إِنْ سَجَدَ ، وَيُسْتَحَبُ أَنْ يُعِيدَهُ فِي آخِر صَلاَة نَفْسِه . وَسُجُودُ السَّهُوِ وَإِنْ كَثُرَ لَسَجْدَتَانِ كَسُجُودِ الصَّلاَةِ ، وَمَحَلُّ سُجُودِ الصَّلاَةِ ، وَمَحَلُّ سُجُودِ السَّهُو بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالسَّلاَمِ ، وَيَفُوتُ بِالسَّلاَمِ عَامِداً وَكَذَا نَاسِياً إِنْ طَالَ الْفَصْلُ ، فَإِنْ قَصُرَ . . عَادَ إِلَى الشَّجُودِ ، وَصَارَ عَائِداً إِلَى الصَّلاَةِ .

### فَهُمُ اللَّهُ الْمُؤْ [فِي سُجُودِ ٱلتَّلاَوَةِ]

يُسَنُّ سُجُودُ ٱلتِّلاَوَةِ لِلْقَارِىءِ وَٱلْمُسْتَمِعِ وَٱلسَّامِعِ إِلاَّ لِيَسَنُّ سُجُودُ ٱلتِّلاَوَةِ لِلْقَارِىءِ وَٱلْمُسْتَمِعِ إِنْ لِيَّاكُدُ لِلْمُسْتَمِعِ إِنْ سَجَدَ ٱلْقَارِىءُ .

وَلاَ يَسْجُدُ ٱلْمُصَلِّي لِغَيْرِ قِرَاءَةِ نَفْسِهِ إِلاَّ ٱلْمَأْمُومَ فَيَسْجُدُ إِنْ سَجَدَ إِمَامُهُ ، وَإِلاَّ . بَطَلَتْ صَلاَتُهُ .

وَيَتَكَرَّرُ ٱلسُّجُودُ بِتَكَرُّرِ ٱلْقِرَاءَةِ وَلَوْ فِي مَجْلِسٍ وَرَكْعَةٍ إِلاَّ إِذَا قَرَأَهَا فِي وَقْتِ ٱلْكَرَاهَةِ ، أَوْ فِي ٱلصَّلاَةِ بِقَصْدِ إِلاَّ إِذَا قَرَأَهَا فِي وَقْتِ ٱلْكَرَاهَةِ ، أَوْ فِي ٱلصَّلاَةِ بِقَصْدِ ٱلسُّجُودِ فَقَطْ. . فَلاَ يَسْجُدُ ، فَإِنْ فَعَلَ . . بَطَلَتْ صَلاَتُهُ .

#### فِجِصَبَرِكَ [فِي سُجُودِ ٱلشُّكْرِ]

وَيُسَنُّ سُجُودُ ٱلشُّكْرِ عِنْدَ هُجُومِ نِعْمَةٍ ، وَٱنْدِفَاعِ نِعْمَةٍ ، وَٱنْدِفَاعِ نِعْمَةٍ ، وَلِرُؤْيَةِ فَاسِقٍ مُتَظَاهِرٍ ، وَيُظْهِرُهَا لِلْمُتَظَاهِرِ ، أَوْ رُؤْيَةِ مُبْتَلَى وَيُسِرُّهَا .

وَيُسْتَحَبُّ فِي (صَ ) فِي غَيْرِ ٱلصَّلاَةِ ، فَإِنْ سَجَدَ فِيهَا عَامِداً عَالِماً بِٱلتَّحْرِيمِ . . بَطَلَتْ صَلاَتُهُ .

# فظننالها

#### [فِي صَلاَةِ ٱلنَّفْلِ]

أَفْضَلُ ٱلصَّلاَةِ ٱلْمَسْنُونَةِ صَلاَةُ ٱلْعِيدَيْنِ ، ثُمَّ ٱلْاَسْتِسْقَاءِ . أَلْكُسُوفِ ، ثُمَّ ٱلْاَسْتِسْقَاءِ .

ثُمَّ ٱلْوِتْرِ ، وَأَقَلُّهُ : رَكْعَةٌ ، وَأَكْثَرُهُ : إِحْدَىٰ عَشْرَةَ ، وَوَقْتُهُ : إِحْدَىٰ عَشْرَةَ ، وَوَقْتُهُ : بَيْنَ ٱلْعِشَاءِ وَطُلُوعِ ٱلْفَجْرِ ، وَتَأْخِيرُهُ بَعْدَ صَلاَةِ

ٱللَّيْلِ أَوْ إِلَىٰ آخِرِ ٱللَّيْلِ إِذَا كَانَ يَسْتَيْقِظُ لَهُ أَفْضَلُ ، وَيَجُوزُ وَصْلُهُ بِتَشَهُّدٍ أَوْ بِتَشَهُّدَيْنِ فِي ٱلْأَخِيرَتَيْنِ ، وَإِذَا أَوْتَرَ وَصْلُهُ بِتَشَهُّدٍ أَوْ بِتَشَهُّدَيْنِ فِي ٱلْأَخِيرَتَيْنِ ، وَإِذَا أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ . . يَقْرَأُ فِي ٱلْأُولَىٰ (سُورَةَ ٱلْأَعْلَىٰ ) ، وَفِي ٱلثَّانِيَةِ بِشَلاَثٍ . . يَقْرَأُ فِي ٱلثَّالِثَةِ ( ٱلْمُعَوِّذَاتِ ) .

ثُمَّ يَتْلُو ٱلْوِتْرَ فِي ٱلْفَضِيلَةِ رَكْعَتَا ٱلْفَجْرِ ، ثُمَّ رَكْعَتَانِ بَعْدَ قَبْلَ ٱلظُّهْرِ أَوِ ٱلْجُمُعَةِ ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهُمَا ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ ٱلْمَغْرِبِ وَبَعْدَ ٱلْعِشَاءِ .

ثُمَّ ٱلتَّرَاوِيحُ ؛ وَهِيَ عِشْرُونَ رَكْعَةً ، يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْن ، بَيْنَ ٱلْعِشَاءِ وَٱلْفَجْرِ .

ثُسمَّ ٱلضُّحَىٰ رَكْعَتَانِ إِلَىٰ ثَمَانٍ ، وَيُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، بَعْدَ ٱرْتِفَاعِ ٱلشَّمْسِ إِلَى ٱلِاسْتِوَاءِ ، وَتَأْخِيرُهَا إِلَى ٱلإسْتِوَاءِ ، وَتَأْخِيرُهَا إِلَىٰ رُبُّعِ ٱلنَّهَارِ أَفْضَلُ ، ثُمَّ رَكْعَتَا ٱلْإِحْرَامِ ، وَرَكْعَتَا ٱللَّإِحْرَامِ ، وَرَكْعَتَا ٱلطَّوَافِ ، وَرَكْعَتَا ٱللَّحِيَّةِ ، ثُمَّ سُنَّةُ ٱلْوُضُوءِ .

وَتَحْصُلُ ٱلتَّحِيَّةُ بِفَرْضٍ أَوْ نَفْلِ هُوَ رَكْعَتَانِ أَوْ أَكْثَرُ ،

نَوَاهَا أَوْ لاَ ، وَتَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ ٱلدُّخُولِ ، وَتَفُوتُ بِٱلْجُلُوسِ عَامِداً ، أَوْ نَاسِياً وَطَالَ ٱلْفَصْلُ .

وَيُسْتَحَبُّ زِيَادَةُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ ٱلظُّهْرِ وَقَبْلَ ٱلْجُمْعَةِ ، وَبَعْدَهُ وَبَعْدَهَا ، وَأَرْبَعِ قَبْلَ ٱلْعَصْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ ٱلْعَصْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ ٱلْمَعْرِبِ وَقَبْلَ ٱلْعِشَاءِ ، وَعِنْدَ ٱلسَّفَرِ فِي بَيْتِهِ ، وَعَنْدَ ٱلسَّفَرِ فِي بَيْتِهِ ، وَعَلْاَةُ ٱلسَّفَرِ فِي اللَّهُ وَصَلاَةُ ٱلسَّفِرِ فِي اللَّهُ السَّفِحَارَةِ ، وَٱلْحَاجَةِ ، وَصَلاَةُ ٱلتَّسْبِيحِ .

وَمَنْ فَاتَنْهُ صَلاَةٌ مُؤَقَّتَةٌ.. قَضَاهَا ، وَلاَ يُقْضَىٰ مَا لَهُ سَبَبٌ .

وَلاَ حَصْرَ لِلنَّفْلِ ٱلْمُطْلَقِ ، فَإِنْ أَحْرَمَ بِأَكْثَرَ مِنْ رَكْعَةٍ . . فَلَهُ أَنْ يَتَشَهَّدَ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، أَوْ كُلِّ ثَلاَثٍ أَوْ أَرْبَعٍ ، وَلاَ يَجُوزُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ .

وَلَهُ أَنْ يَزِيدَ عَلَىٰ مَا نَوَاهُ ، وَيَنْقُصَ بِشَرْطِ تَغْيِيرِ ٱلنَّيَّةِ قَبْلَ ذَلِكَ .

وَ ٱلْأَفْضَلُ: أَنْ يُسَلِّمَ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْن .

وَطُولُ ٱلْقِيَامِ أَفْضَلُ مِنْ عَدَدِ ٱلرَّكَعَاتِ ، وَنَفْلُ ٱللَّيْلِ اللَّيْلِ اللَّمْطُلَقِ أَفْضَلُ ، وَنِصْفُهُ ٱلأَخِيرُ وَتُلُثُهُ ٱلأَوْسَطُ أَفْضَلُ .

وَيُكْرَهُ قِيَامُ كُلِّ ٱللَّيْلِ دَائِماً ، وَتَخْصِيصُ لَيْلَةِ ٱلْجُمْعَةِ بِقِيَام ، وَتَرْكُ تَهَجُّدٍ ٱعْتَادَهُ .

وَإِذَا ٱسْتَيْقَظَ. مَسَحَ وَجْهَهُ وَنَظَرَ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ، وَقَرَأَ: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ . . ﴾ إِلَىٰ آخِرِ ٱلسُّورَةِ . وَالْخَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ . . . ﴾ إِلَىٰ آخِرِ ٱلسُّورَةِ . وَالْفَتْتَاحُ تَهَجُّدِهِ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، وَإِكْثَارُ ٱلدُّعَاءِ وَٱلثَّلُثِ ٱللَّخِيرِ وَٱلثَّلُثِ ٱلْأَخِيرِ أَهَمُّ . وَفِي ٱلنَّصْفِ ٱلْأَخِيرِ وَٱلثَّلُثِ ٱلْأَخِيرِ أَهَمُّ .

#### فِصِيرِ اللهِ فِصِيرِ اللهِ

#### [فِي صَلاَةِ ٱلْجَمَاعَةِ وَأَحْكَامِهَا]

ٱلْجَمَاعَةُ فِي ٱلْمَكْتُوبَةِ ٱلْمُؤَدَّاةِ لِلأَحْرَارِ ٱلرِّجَالِ ٱلْمُؤَدَّاةِ لِلأَحْرَارِ ٱلرِّجَالِ ٱلْمُقِيمِينَ فَرْضُ كِفَايَةٍ ؛ بِحَيْثُ يَظْهَرُ ٱلشَّعَارُ ، وَفِي ٱلثَّرَاوِيح وَٱلْوِتْرِ بَعْدَهَا سُنَّةٌ .

وَآكَدُ ٱلْجَمَاعَةِ فِي ٱلصَّبْحِ، ثُمَّ ٱلْعِشَاءِ، ثُمَّ ٱلْعَصْرِ. وَٱلْجَمَاعَةُ لِلرِّجَالِ فِي ٱلْمَسَاجِدِ أَفْضَلُ إِلاَّ إِذَا كَانَتِ الْجَمَاعَةُ فِي ٱلْبَيْتِ أَكْثَرَ، وَمَا كَثُرَتْ جَمَاعَتُهُ أَفْضَلُ إِلاَّ إِذَا كَانَ إِمَامُهَا حَنَفِيًا ، أَوْ فَاسِقاً أَوْ مُبْتَدِعاً ، أَوْ يَتَعَطَّلُ مَسْجِدٌ قَرِيبٌ. . فَٱلْجَمَاعَةُ ٱلْقَلِيلَةُ أَفْضَلُ .

فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ جَمَاعَةً إِمَامُهَا مُبْتَدِعٌ وَنَحْوُهُ.. فَهِيَ أَفْضَلُ مِنَ ٱلِانْفِرَادِ.

وَتُدْرَكُ ٱلْجَمَاعَةُ مَا لَمْ يُسَلِّمْ ، وَفَضِيلَةُ ٱلْإِحْرَامِ بِحُضُورِ تَحَرُّمِ ٱلْإِمَامِ وَٱتِّبَاعِهِ فَوْراً .

وَيُسْتَحَبُّ ٱنْتِظَارُ ٱلدَّاخِلِ فِي ٱلرُّكُوعِ وَٱلتَّشَهُّدِ ٱلْأَخِيرِ ؛ بِشَرْطِ أَلاَّ يَطُولَ ٱلِانْتِظَارُ ، وَلاَ يُمَيِّزَ بَيْنَ ٱلدَّاخِلِينَ ، وَيُكْرَهُ أَنْ يَنْتَظِرَ فِي ٱلرُّكُوعِ ٱلثَّانِي مِنَ أَنْ يَنْتَظِرُ فِي ٱلرُّكُوعِ ٱلثَّانِي مِنَ ٱلْكُسُوفِ .

وَيُسَنُّ إِعَادَةُ ٱلْفَرْضِ بِنِيَّةِ ٱلْفَرْضِ مَعَ مُنْفَرِدٍ أَوْ جَمَاعَةٍ

وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلاَّهَا مَعَهَا ، وَفَرْضُهُ ٱلْأُولَىٰ ، وَلاَ يُنْدَبُ أَنْ يُعِيدَ ٱلْجَنَازَةَ .

# فِلْمُ اللَّهُ الْمُ الْجُمَاعَةِ ] [فِي أَعْذَارِ ٱلْجُمُعَةِ وَٱلْجَمَاعَةِ]

أَعْذَارُ ٱلْجُمُعَةِ وَٱلْجَمَاعَةِ : ٱلْمَطَرُ إِنْ بَلَّ ثَوْبَهُ وَلَمْ يَجِدْ كِنَّا ، وَٱلْمُرَضُ ٱلَّذِي يَشُقُّ كَمَشَقَّتِهِ ، وَتَمْرِيضُ مَنْ لاَ كَنَا ، وَٱلْمَرَضُ ٱلَّذِي يَشُقُّ كَمَشَقَّتِهِ ، وَتَمْرِيضُ مَنْ لاَ مُتَعَهِّدَ لَهُ .

وَإِشْرَافُ ٱلْقَرِيبِ عَلَى ٱلْمَوْتِ ، أَوْ يَأْنَسُ بِهِ ، وَمِثْلُهُ اللَّوْجَةُ وَٱلصَّهْرُ وَٱلْمَمْلُوكُ ، وَٱلصَّدِيقُ وَٱلْأَسْتَاذُ ، وَٱلصَّدِيقُ وَٱلْأَسْتَاذُ ، وَٱلْمُعْتِقُ وَٱلْأَسْتَاذُ ، وَٱلْمُعْتِقُ وَٱلْعَتِيقُ .

وَمِنَ ٱلْأَعْذَارِ: ٱلْخَوْفُ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَوْ عِرْضِهِ أَوْ مَالِهِ ، وَمُلاَزَمَةُ غَرِيمِهِ وَهُوَ مُعْسِرٌ ، وَرَجَاءُ عَفْوِ عُقُوبَةٍ عَلَيْهِ ، وَمُلاَزَمَةُ غَرِيمِهِ وَهُوَ مُعْسِرٌ ، وَرَجَاءُ عَفْوِ عُقُوبَةٍ عَلَيْهِ ، وَمُدَافَعَةُ ٱلْحَدَثِ مَعَ سَعَةِ ٱلْوَقْتِ ، وَفَقَدُ لُبْسٍ لاَئِقٍ ، وَغَلَبَةُ ٱلنَّوْم .

وَشِدَّةُ ٱلرِّيحِ بِٱللَّيْلِ ، وَشِدَّةُ ٱلْجُوعِ وَٱلْعَطَشِ ، وَالْبَرْدِ ، وَٱلْوَحَلِ ، وَٱلْحَرِّ ظُهْراً .

وَسَفَرُ ٱلرُّفْقَةِ ، وَأَكْلُ مُنْتِنِ نِيءٍ إِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ إِزَالَتُهُ ، وَتَقْطِيرُ سُقُوفِ ٱلْأَسْوَاقِ ، وَٱلزَّلْزَلَةُ .

# فظنائي

#### [فِي شُرُوطِ ٱلْقُدْوَةِ]

# شَرْطُ صِحَّةِ ٱلْقُدُوةِ:

أَلاَّ يَعْلَمَ بُطْلاَنَ صَلاَةِ إِمَامِهِ بِحَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ .

وَأَلاَّ يَعْتَقِدَ بُطْلاَنَهَا ؛ كَمُجْتَهِدَيْنِ ٱخْتَلَفَا فِي ٱلْقِبْلَةِ ، أَوْ إِنَائَيْنِ ، أَوْ ثَوْبَيْنِ ، وَكَحَنَفِيٍّ عَلِمَهُ تَرَكَ فَرْضاً .

وَأَلاَّ يَعْتَقِدَ وُجُوبَ قَضَائِهَا ؛ كَمُقِيمٍ تَيَمَّمَ .

وَأَلاَّ يَكُونَ مَأْمُوماً وَلاَ مَشْكُوكاً فِيهِ ، وَلاَ أُمِّيّاً ؛ وَهُوَ مَنْ لاَ يُحْسِنُ حَرْفاً مِنَ ( ٱلْفَاتِحَةِ ) إِلاَّ إِذَا ٱقْتَدَىٰ بِهِ مِثْلُهُ .

وَأَلاَّ يَقْتَدِيَ ٱلرَّجُلُ بِٱلْمَرْأَةِ .

وَلَوْ صَلَّىٰ خَلْفَهُ ثُمَّ تَبَيَّنَ كُفْرُهُ أَوْ جُنُونَهُ ، أَوْ كَوْنَهُ أَوْ جُنُونَهُ ، أَوْ كَوْنَهُ أَمْرَأَةً ، أَوْ مَأْمُوماً ، أَوْ أُمِّيًا.. أَعَادَهَا ، لاَ إِنْ بَانَ مُحْدِثاً أَوْ جُنُباً ، أَوْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ خَفِيَّةٌ أَوْ ظَاهِرَةٌ ، أَوْ قَائِماً بِرَكْعَةٍ زَائِدَةٍ .

وَلَوْ نَسِيَ حَدَثَ إِمَامِهِ ثُمَّ تَذَكَّرَهُ. . أَعَادَ .

# فظيناني

[فِيمَا يُعْتَبُرُ بَعْدَ تَوَفُّرِ ٱلصِّفَاتِ ٱلسَّابِقَةِ]

يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ ٱلْجَمَاعَةِ سَبْعَةُ شُرُوطٍ:

ٱلْأَوَّلُ: أَلَّا يَتَقَدَّمَ عَلَىٰ إِمَامِهِ بِعَقِبِهِ ، أَوْ بِأَلْيَتَيْهِ إِنْ صَلَّىٰ مَضْطَجِعاً ، فَإِنْ سَاوَاهُ.. صَلَّىٰ مُضْطَجِعاً ، فَإِنْ سَاوَاهُ.. كُرِهَ .

وَيُنْدَبُ تَخَلُّفُهُ عَنْهُ قَلِيلاً ، وَيَقِفُ ٱلذَّكَرُ عَنْ يَمِينِهِ ،

فَإِنْ جَاءَ آخَرُ.. فَعَنْ يَسَارِهِ ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ ٱلْإِمَامُ أَوْ يَتَأَخَّرَانِ ، وَهُوَ أَفْضَلُ .

وَلَوْ حَضَرَ ذَكَرَانِ.. صَفَّا خَلْفَهُ ، وَكَذَا ٱلْمَرْأَةُ أَوِ النِّسْوَةُ ، وَيَقِفُ خَلْفَهُ ٱلرِّجَالُ ، ثُمَّ ٱلصِّبْيَانُ إِنْ لَمْ يَسْبِقُوا إلنَّهُ ، وَيَقِفُ خَلْفَهُ ٱلرِّجَالُ ، ثُمَّ ٱلصَّبْيَانُ إِنْ لَمْ يَسْبِقُوا إِلَيْهِ.. فَهُمْ أَحَقُّ بِهِ ، ثُمَّ إلى الصَّفِ الْأَوَّلِ ، فَإِنْ سَبَقُوا إِلَيْهِ.. فَهُمْ أَحَقُّ بِهِ ، ثُمَّ النِّسَاءُ وَتَقِفُ إِمَامَ الْعُرَاةِ غَيْرُ ٱلْمَسْتُورِ النِّسَاءُ وَتَقِفُ إِمَامَ الْعُرَاةِ غَيْرُ ٱلْمَسْتُورِ وَسْطَهُمْ .

وَيُكْرَهُ وُقُوفُهُ مُنْفَرِداً عَنِ ٱلصَّفِّ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ سَعَةً. . أَحْرَمَ ثُمَّ جَرَّ وَاحِداً ، وَيُنْدَبُ أَنْ يُسَاعِدَهُ ٱلْمَجْرُورُ .

ٱلشَّرْطُ ٱلثَّانِي: أَنْ يَعْلَمَ بِٱنْتِقَالاَتِ إِمَامِهِ بِرُؤْيَةٍ أَوْ سَمَاع نَحْوِ صَوْتٍ وَلَوْ مِنْ مُبَلِّغِ .

الشَّرْطُ الثَّالِثُ : أَنْ يَجْتَمِعَا فِي مَسْجِدٍ وَإِنْ بَعُدَتِ الشَّرْطُ الثَّالِثُ : أَنْ يَجْتَمِعَا فِي مَسْجِدٍ وَإِنْ بَعُدَتِ الْمَسَافَةُ وَحَالَتِ الْأَبْنِيَةُ وَأُغْلِقَ الْبَابُ ؛ بِشَرْطِ إِمْكَانِ الْمَصَافَةُ وَحَالَتِ الْأَبْنِيَةُ وَأُغْلِقَ الْبَابُ ؛ بِشَرْطُ إَلاَ يَكُونَ الْمُرُورِ ، فَإِنْ كَانَا فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ.. اَشْتُرِطُ أَلاَ يَكُونَ

بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ كُلِّ صَفَّيْنِ أَكْثَرُ مِنْ ثَلاَثِ مِئَةِ ذِرَاعٍ تَقْرِيباً ، فَلاَ يَضُرُّ زِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَذْرُع .

وَأَلاَّ يَكُونَ بَيْنَهُمَا جِدَارٌ ، أَوْ بَابٌ مُغْلَقٌ أَوْ مَرْدُودٌ ، أَوْ شَبَّاكُ ، وَلاَ الْبَحْرِ شُبَّاكُ ، وَلاَ يَضُرُّ تَخَلُّلُ الشَّارِعِ وَالنَّهَرِ الْكَبِيرِ ، وَلاَ الْبَحْرِ بَيْنَ سَفِينَتَيْن .

وَإِذَا وَقَفَ أَحَدُهُمَا فِي سُفْلٍ وَٱلْآخَرُ فِي عُلْوٍ. اَشْتُرِطَ مُحَاذَاةُ أَحَدِهِمَا ٱلْآخَرَ ، وَلَوْ كَانَ ٱلْإِمَامُ فِي ٱلْمَسْجِدِ مُحَاذَاةُ أَحَدِهِمَا ٱلْآخَرَ ، وَلَوْ كَانَ ٱلْإِمَامُ فِي ٱلْمَسْجِدِ وَٱلْمَأْمُومُ خَارِجَهُ. . فَٱلثَّلاَثُ مِئَةٍ مَحْسُوبَةٌ مِنْ آخِرِ ٱلْمَسْجِدِ .

نَعَمْ ؛ إِنْ صَلَّىٰ فِي عُلْوِ دَارِهِ بِصَلاَةِ ٱلْإِمَامِ فِي الْمَامِ فِي الْمَامِ فِي الْمَامِ فِي الْمَسْجِدِ.. قَالَ ٱلشَّافِعِيُّ: لَمْ تَصِحَّ.

وَيُكْرَهُ ٱرْتِفَاعُ أَحَدِهِمَا عَلَى ٱلْآخَرِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ.

الشَّرْطُ الرَّابِعُ: نِيَّةُ الْقُدُوَةِ أَوِ الْجَمَاعَةِ ، فَلَوْ تَابَعَ بِلاَ نِيَّةٍ أَوْ مَعَ الشَّكِّ فِيهَا. . بَطَلَتْ إِنْ طَالَ اَنْتِظَارُهُ .

ٱلشَّرْطُ ٱلْحَامِسُ: تَوَافُقُ نَظْمِ صَلاَتَيْهِمَا، فَإِنِ الشَّرْطُ ٱلْحَامِسُ: تَوافُقُ نَظْمِ صَلاَتَيْهِمَا، فَإِنِ الْحُتَلَفَ؛ كَمَكْتُوبَةٍ وَكُسُوفٍ أَوْ جَنَازَةٍ.. لَمْ تَصِحَّ الْقُدُوةُ.

وَيَصِحُّ ٱلظُّهْرُ خَلْفَ ٱلْعَصْرِ وٱلْمَغْرِبِ ، وَٱلْقَضَاءُ خَلْفَ ٱلْأَدَاءِ وَعَكْسُهُ ، وَٱلْفَرْضُ خَلْفَ ٱلنَّفْل وَعَكْسُهُ .

ٱلشَّرْطُ ٱلسَّادِسُ: ٱلْمُوَافَقَةُ فِي سُنَّةٍ فَاحِشَةِ ٱلْمُخَالَفَةِ.

فَلَوْ تَرَكَ ٱلْإِمَامُ سَجْدَةَ ٱلتِّلاَوَةِ وَسَجَدَهَا ٱلْمَأْمُومُ أَوْ عَكْسُهُ ، أَوْ تَرَكَ ٱلْإِمَامُ ٱلتَّشَهُّدَ ٱلْأَوَّلَ وَتَشَهَّدَهُ ٱلْمَأْمُومُ . . بَطَلَتْ ، وَإِنْ تَشَهَّدَ ٱلْإِمَامُ وَقَامَ ٱلْمَأْمُومُ عَمْداً . . لَمْ تُبْطَلْ ، وَيُنْذَبُ لَهُ ٱلْعَوْدُ .

ٱلشَّرْطُ ٱلسَّابِعُ : ٱلْمُتَابَعَةُ ، فَإِنْ قَارَنَهُ فِي ٱلتَّحَرُّمِ . . بَطَلَتْ ، وَكَذَا إِنْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ بِرُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ أَوْ تَأَخَّرَ عَنْهُ بِطُلَتْ ، وَكَذَا إِنْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ بِرُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ أَوْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ بِرُكْنِ بِهِمَا لِغَيْرِ عُذْرٍ وَإِنْ قَارَنَهُ فِي غَيْرِ ٱلتَّحَرُّمِ أَوْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ بِرُكْنٍ بِهِمَا لِغَيْرِ عُذْرٍ وَإِنْ قَارَنَهُ فِي غَيْرِ ٱلتَّحَرُّمِ أَوْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ بِرُكْنٍ فِعْلِيٍّ أَوْ تَأَخَّرَ عَنْهُ بِهِ . . لَمْ يَضُرَّ .

وَيَحْرُمُ تَقَدُّمُهُ عَلَيْهِ بِرُكْنٍ فِعْلِيٍّ .

وَإِنْ تَخَلَّفَ بِعُذْرٍ ؛ كَبُطْءِ قِرَاءَةٍ بِلاَ وَسُوسَةٍ ، وَٱشْتِغَالِ الْمَأْمُومِ ٱلْمُوَافِقِ بِدُعَاءِ ٱلِافْتِتَاحِ ، أَوْ رَكَعَ إِمَامُهُ فَشَكَّ فِي الْمَأْمُومِ ٱلْمُوَافِقِ بِدُعَاءِ ٱلإِفْتِتَاحِ ، أَوْ رَكَعَ إِمَامُهُ فَشَكَّ فِي (الْفَاتِحَةِ) ، أَوْ تَذَكَّرَ تَرْكَهَا ، أَوْ أَسْرَعَ ٱلْإِمَامُ قِرَاءَتَهُ . . عُذِرَ إِلَىٰ ثَلاَثَةِ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ .

فَإِنْ زَادَ.. نَوَى ٱلْمُفَارَقَةَ ، أَوْ وَافَقَهُ فِيمَا هُوَ فِيهِ وَأَتَىٰ بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلاَمِهِ ، هَلذَا كُلُّهُ فِي ٱلْمُوَافِقِ ؛ وَهُو : مَنْ أَدْرَكَ مَعَ ٱلْإِمَام قَدْرَ ( ٱلْفَاتِحَةِ ) .

وَأَمَّا ٱلْمَسْبُوقُ إِذَا رَكَعَ ٱلْإِمَامُ فِي ( فَاتِحَتِهِ ) : فَإِنِ الشَّغَلَ بِسُنَّةٍ ؛ كَدُعَاءِ ٱلإفْتِتَاحِ أَوِ ٱلتَّعَوُّذِ. . قَرَأَ بِقَدْرِهَا ، الشَّغَلَ بِسُنَّةٍ ؛ كَدُعَاءِ ٱلإفْتِتَاحِ أَوِ ٱلتَّعَوُّذِ. . قَرَأَ بِقَدْرِهَا ، ثُمَّ إِنْ أَدْرَكَهُ فِي ٱلرُّكُوعِ . . أَدْرَكَ ٱلرَّكْعَةَ ، وَإِلاَّ . . فَاتَتُهُ وَيُوافِقُهُ وَيَأْتِي بِرَكْعَةٍ .

وَإِنْ لَمْ يَشْتَغِلْ بِسُنَّةٍ . . قَطَعَ ٱلْقِرَاءَةَ وَرَكَعَ مَعَهُ .

# فظينان

#### [فِي بَيَانِ إِدْرَاكِ ٱلْمَسْبُوقِ لِلرَّكْعَةِ]

وَمَنْ أَدْرَكَ ٱلْإِمَامَ ٱلْمُتَطَهِّرَ رَاكِعاً وَٱطْمَأَنَّ مَعَهُ قَبْلَ الرَّعَاءِ وَاطْمَأَنَّ مَعَهُ قَبْلَ الرَّغَاءِ فِي الرَّعَاءِ عَنْ أَقَلِّ ٱلرُّكُوعِ . . أَدْرَكَ ٱلرَّعْعَةَ ، وَإِنْ أَدْرَكَهَ فِي رُكُوعِ زَائِدٍ أَوْ فِي ٱلثَّانِي مِنَ ٱلْخُسُوفَيْنِ . . لَمْ يُدْرِكُهَا .

#### فِصِينَّالُهُمُ فِصِينَالِهُمُ

#### [فِي صِفَاتِ ٱلْأَئِمَّةِ ٱلْمُسَتَحَبَّةِ]

أَحَقُّ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِمَامَةِ ٱلْوَالِي ، فَيَتَقَدَّمُ أَوْ يُقَدِّمُ غَيْرَهُ وَلَوْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ ، وَٱلسَّاكِنُ بِمِلْكِ أَوْ إِعَارَةٍ أَوْ إِجَارَةٍ أَوْ وَقْفٍ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ ، وَٱلسَّاكِنُ بِمِلْكِ أَوْ إِعَارَةٍ أَوْ إِجَارَةٍ أَوْ وَقْفٍ أَوْ وَصِيَّةٍ وَنَحْوِهَا يَتَقَدَّمُ أَوْ يُقَدِّمُ أَيْضاً ، إِلاَّ أَنَّ ٱلْمُعِيرَ أَحَقُّ مِنْ عَبْدِهِ ٱلَّذِي لَيْسَ بِمُكَاتَبٍ ، وَٱلسَّيِّدَ أَحَقُّ مِنْ عَبْدِهِ ٱلَّذِي لَيْسَ بِمُكَاتَبٍ ، وَٱلْإِمَامَ ٱلرَّاتِبَ أَحَقُّ مِنْ عَبْدِهِ ٱلْوَالِي فَيَتَقَدَّمُ أَوْ يُقَدِّمُ .

ثُمَّ قُدِّمَ ٱلْأَفْقَهُ ، ثُمَّ ٱلْأَقْرَأُ ، ثُمَّ ٱلْأَوْرَعُ ، ثُمَّ مَنْ سَبَقَ

بِٱلْهِجْرَةِ هُوَ أَوْ أَحَدُ آبَائِهِ، ثُمَّ مَنْ سَبَقَ إِسْلاَمُهُ، ثُمَّ النَّسِيبُ، ثُمَّ نَظِيفُ النَّوْبِ، ثُمَّ نَظِيفُ الْنَوْبِ، ثُمَّ حَسَنُ الْلَّوْتِ، ثُمَّ حَسَنُ الصَّوْتِ، ثُمَّ حَسَنُ الصَّورةِ، فَإِنِ السَّوَوْا. أَقْرِعَ.

وَٱلْعَدُلُ أَوْلَىٰ مِنَ ٱلْفَاسِقِ وَإِنْ كَانَ أَفْقَهَ أَوْ أَقْرَأً ، وَٱلْحُرُّ وَٱلْبَالِغُ أَوْلَىٰ مِنَ ٱلصَّبِيِّ وَإِنْ كَانَ أَفْقَهَ أَوْ أَقْرَأً ، وَٱلْحُرُّ وَٱلْبَالِغُ أَوْلَىٰ مِنَ ٱلْعَبْدِ ، وَيَسْتَوِي ٱلْعَبْدُ ٱلْفَقِيهُ وَٱلْحُرُّ غَيْرُ ٱلْفَقِيهِ ، وَالْمُقِيمُ أَوْلَىٰ مِنَ ٱلْمُسَافِرِ ، وَوَلَدُ ٱلْحَلاَلِ أَوْلَىٰ مِنْ وَلَدِ وَاللهُ عَمَىٰ مِثْلُ ٱلْبَصِيرِ .

### فِكِنْ إِيْ

[فِي بَعْضِ ٱلسُّنَنِ ٱلْمُتَعَلِّقَةِ بِٱلْجَمَاعَةِ]

يُسْتَحَبُّ أَلاَّ يَقُومَ إِلاَّ بَعْدَ فَرَاغِ ٱلْإِقَامَةِ ، وَتَسْوِيَةُ الْطَّفُوفِ وَٱلْأَمْرُ بِذَلِكَ ، وَمِنَ ٱلْإِمَامِ آكَدُ ، وَأَفْضَلُ الصَّفُوفِ ٱلْأَوَّلُ فَٱلْأُوَّلُ لِلرِّجَالِ .

وَتُكْرَهُ إِمَامَةُ ٱلْفَاسِقِ، وَٱلْأَقْلَفِ ـ وَهُوَ ٱلَّذِي لَمْ يُخْتَنْ ـ وَٱلْمُبْتَدِع ، وَٱلتَّمْتَام ، وَٱلْفَأْفَاءِ ، وَٱلْوَأْوَاءِ .

وَكَذَا تُكْرَهُ ٱلْجَمَاعَةُ فِي مَسْجِدٍ لَهُ إِمَامٌ رَاتِبٌ ؛ وَهُوَ غَيْرُ مَطْرُوقٍ إِلاَّ إِذَا خُشِيَ فَوْتُ فَضِيلَةِ أَوَّلِ ٱلْوَقْتِ وَلَمْ يُخْشَ فِتْنَةٌ .

وَيُنْدَبُ أَنْ يَجْهَرَ ٱلْإِمَامُ بِٱلتَّكْبِيرِ ، وَبِقَوْلِهِ : ( سَمِعَ ٱللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ) ، وَبِالسَّلاَمِ ، وَيُوافِقُهُ ٱلْمَسْبُوقُ فِي اللَّلاَدْ كَار .

\* \* \*

رَفَّحُ معبر ((رَجِعِ) (الْخِتَّرِي (سِّلَتُهُمُّ (الْفِرُدُوكُ (سِّلَتُهُمُّ (الْفِرُدُوكُ (سِّلِتُهُمُّ (الْفِرُدُوكُ (سِّلِيَهُمُّ الْفِيْرُدُوكُ (سِّلِيَهُمُّ الْفِيْرُدُوكُ (سِّلِيَهُمُّ الْفِيْرُدُوكُ (سِّلِيَهُمُّ الْفِيْرُدُوكُ (سِلِيمُ الْفِيْرُدُوكُ (سِلِيمُ الْفِيْرُدُوكُ

# بَابُ صَلاَةِ ٱلْمُسَافِرِ

يَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ سَفَراً طَوِيلاً مُبَاحاً قَصْرُ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، أَدَاءً وَقَضَاءً ، لاَ فَائِتَةِ الْحَضَرِ وَالْمَشْكُوكِ أَنَّهَا فَائِتَةُ حَضَرِ أَوْ سَفَرِ .

وَٱلسَّفَرُ ٱلطَّوِيلُ يَوْمَانِ مُعْتَدِلاَنِ بِسَيْرِ ٱلْأَثْقَالِ ، وَٱلسَّفَرُ ٱلطَّوِيلُ يَوْمَانِ مُعْتَدِلاَنِ بِسَيْرِ ٱلْأَثْقَالِ ، وَٱلْإِتْمَامُ أَفْضَلُ إِلاَّ فِي ثَلاَثِ مَرَاحِلَ ، وَلِمَنْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ كَرَاهَةَ ٱلْقَصْرِ .

### فظيناها

#### [فِيمَا يَتَحَقَّقُ بِهِ ٱلسَّفَرُ]

وَأَوَّلُ ٱلسَّفَرِ ٱلْخُرُوجُ مِنَ ٱلسُّورِ فِي ٱلْمُسَوَّرَةِ ، وَمِنَ ٱلسُّورِ فِي ٱلْمُسَوَّرَةِ ، وَمِنَ ٱلعُمْرَانِ مَعَ رُكُوبِ ٱلسَّفِينَةِ فِيمَا لاَ سُورَ لَهُ ، وَمُجَاوَزَةُ ٱلْحُمْرَانِ مَعَ رُكُوبِ ٱلسَّفِينَةِ فِيمَا لاَ سُورَ لَهُ ، وَمُجَاوَزَةُ ٱلْحُمَّةِ .

وَيَنْتَهِي سَفَرُهُ بِوُصُولِهِ سُورَ وَطَنِهِ ، أَوْ عُمْرَانَهُ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُسَوَّرٍ ، وَبِنِيَّةِ ٱلرُّجُوعِ إِلَىٰ وَطَنِهِ ، وَبِوُصُولِ مَوْضِعٍ غَيْرَ مُسَوَّرٍ ، وَبِنِيَّةِ ٱلرُّجُوعِ إِلَىٰ وَطَنِهِ ، وَبِوُصُولِ مَوْضِعٍ نَوَى ٱلْإِقَامَةَ فِيهِ مُطْلَقاً ، أَوْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ صَحِيحَةٍ ، أَوْ لِحَاجَةٍ لَا تَنْقَضِي إِلاَّ بِٱلْمُدَّةِ ٱلْمَذْكُورَةِ ، وَإِنْ كَانَ يَتَوَقَّعُ قَضَاءَهَا كُلَّ وَقْتٍ . . تَرَخَّصَ إِلَىٰ ثَمَانِيَةَ عَشَرَيَوْماً .

وَلاَ يَقْصُرُ هَائِمٌ ، وَلاَ طَالِبُ غَرِيمٍ ، أَوْ آبِقٍ لاَ يَعْرِفُ مَوْضِعَهُ ، وَلاَ زَوْجَةٌ وَعَبْدٌ لاَ يَعْرِفَانِ ٱلْمَقْصِدَ إِلاَّ بَعْدَ مَوْضِعَهُ ، وَلاَ زَوْجَةٌ وَعَبْدٌ لاَ يَعْرِفَانِ ٱلْمَقْصِدَ إِلاَّ بَعْدَ مَرْحَلَتَيْن .

### ؋ۻٛڰؙڰؙڰؙ

[فِي بَقِيَّةِ شُرُوطِ ٱلْقَصْرِ وَنَحْوِهِ]

#### شُرُوطُ ٱلْقَصْرِ :

ٱلْعِلْمُ بِجَوَازِهِ .

وَأَلاَّ يَقْتَدِيَ بِمُتِمٍّ ، وَلاَ بِمَشْكُوكِ ٱلسَّفَرِ .

وَأَنْ يَنْوِيَ ٱلْقَصْرَ فِي ٱلْإِحْرَامِ . وَأَنْ يَدُومَ سَفَرُهُ مِنْ أَوَّلِ ٱلصَّلاَةِ إِلَىٰ آخِرِهَا .

# فَحُمُّكُمْ إِلَىٰ اللَّهُ فَرَا الْمَطَرِ] [فِي ٱلْجَمْعِ بِٱلسَّفَرِ وَٱلْمَطَرِ]

وَيَجُوزُ ٱلْجَمْعُ بَيْنَ ٱلْعَصْرَيْنِ وَٱلْعِشَاءَيْنِ تَقْدِيماً وَتَرْكُهُ أَفْضَلُ إِلاَّ لِمَنْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ كَرَاهَةَ وَتَأْخِيراً ، وَتَرْكُهُ أَفْضَلُ إِلاَّ لِمَنْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ كَرَاهَةَ ٱلْجَمْعِ ، أَوْ شَكَّ فِي جَوَازِهِ ، أَوْ يُصَلِّي مُنْفَرِداً لَوْ تَرَكَ ٱلْجَمْع .

وَشُرُوطُ ٱلتَّقْدِيمِ أَرْبَعَةٌ: ٱلْبُدَاءَةُ بِٱلْأُولَىٰ ، وَنِيَّةُ ٱلْجَمْعِ فِيهَا وَلَوْ مَعَ ٱلسَّلَامِ ، وَٱلْمُوَالاَةُ بَيْنَهُمَا ، وَدَوَامُ ٱلسَّفَرِ إِلَى أَلْهُوَالاَةُ بَيْنَهُمَا ، وَدَوَامُ ٱلسَّفَرِ إِلَى ٱلْإِحْرَامِ بِٱلثَّانِيَةِ .

وَيُشْتَرَطُ فِي ٱلتَّأْخِيرِ: نِيَّتُهُ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِ ٱلْأُولَىٰ وَلَىٰ وَلَىٰ وَلَىٰ وَلَىٰ وَلَىٰ وَلَىٰ وَلَىٰ وَلَاْ.. وَإِلاَّ.. صَارَتِ ٱلْأُولَىٰ قَضَاءً.

وَيَجُوزُ ٱلْجَمْعُ بِٱلْمَطَرِ تَقْدِيماً لِمَنْ صَلَّىٰ جَمَاعَةً فِي مَكَانٍ بَعِيدٍ وَتَأَذَّىٰ بِٱلْمَطَرِ فِي طَرِيقِهِ .

\* \* \*

# بَابُ صَلاَةِ ٱلْجُمُعَةِ

تَجِبُ ٱلْجُمُعَةُ عَلَىٰ كُلِّ مُكَلَّفٍ حُرِّ ذَكَرٍ مُقِيمٍ بِلاَ مَرَضٍ وَنَحْوِهِ إِذَا حَضَرَ وَنَحْوِهِ مِمَّا تَقَدَّمَ ، وَتَجِبُ عَلَى ٱلْمَرِيضِ وَنَحْوِهِ إِذَا حَضَرَ وَقَتَ إِقَامَتِهَا أَوْ حَضَرَ فِي ٱلْوَقْتِ وَلَمْ يَشُقَّ عَلَيْهِ ٱلِانْتِظَارُ ، وَقْتَ إِقَامَتِهَا أَوْ حَضَرَ فِي ٱلْوَقْتِ وَلَمْ يَشُقَّ عَلَيْهِ ٱلِانْتِظَارُ ، وَمَنْ بَلَغَهُ نِدَاءُ صَيِّتٍ مِنْ طَرَفِ مَوْضِعِ ٱلْجُمُعَةِ مَعَ سُكُونِ وَمَنْ بَلَغَهُ نِدَاءُ صَيِّتٍ مِنْ طَرَفِ مَوْضِعِ ٱلْجُمُعَةِ مَعَ سُكُونِ اللَّيْحِ وَٱلصَّوْتِ ، لاَ عَلَىٰ مُسَافِرٍ سَفَراً مُبَاحاً طَوِيلاً أَوْ قَصِيراً .

وَيَحْرُمُ ٱلسَّفَرُ بَعْدَ ٱلْفَجْرِ إِلاَّ مَعَ إِمْكَانِهَا فِي طَرِيقِهِ أَوْ تَوَحَّشَ بِتَخَلُّفِهِ عَنِ ٱلرُّفْقَةِ .

وَتُسَنُّ ٱلْجَمَاعَةُ فِي ظُهْرِ ٱلْمَعْذُورِينَ وَيُخْفُونَهَا إِنْ خَفِيَ ٱلْمُعْذُرُ .

وَمَنْ صَحَّتْ ظُهْرُهُ.. صَحَّتْ جُمُعَتُهُ ، وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ.. لاَ يَصِحُّ إِحْرَامُهُ بِٱلظُّهْرِ قَبْلَ سَلاَمِ ٱلْإِمَامِ .

وَيُنْدَبُ لِلرَّاجِي زَوَالَ عُذْرِهِ تَأْخِيرُ ظُهْرِهِ إِلَى ٱلْيَأْسِ مِنَ ٱلْجُمُعَةِ .

# فِكِنَاكِمُ

[فِي بَقِيَّةِ شُرُوطِ ٱلْجُمُعَةِ]

لِلْجُمُعَةِ شُرُوطٌ زَوَائِدُ:

ٱلْأَوَّلُ: وَقْتُ ٱلظُّهْرِ، فَلاَ تُقْضَى ٱلْجُمُعَةُ، فَلَوْ ضَاقَ ٱلْوَقْتُ. أَحْرَمُوا بِٱلظُّهْرِ.

ٱلثَّانِي: أَنْ تُقَامَ فِي خِطَّةِ بَلَدٍ أَوْ قَرْيَةٍ.

ٱلثَّالِثُ : أَلاَّ يَسْبِقَهَا وَلاَ يُقَارِنَهَا جُمُعَةٌ فِي تِلْكَ ٱلْبَلَدِ الثَّالِثُ : أَلاَّ يَسْبِقَهَا وَلاَ يُقَارِنَهَا جُمُعَةٌ فِي تِلْكَ ٱلْبَلَدِ الْاَلْ الْعُسْرِ ٱلِاجْتِمَاعِ .

ٱلرَّابِعُ: ٱلْجَمَاعَةُ ، وَشَرْطُهَا: أَرْبَعُونَ مُسْلِماً ، ذَكَراً ، مُكَلَّفاً ، حُرّاً ، مُتَوَطِّناً لاَ يَظْعَنُ إِلاَّ لِحَاجَةٍ ، فَإِنْ نَقَصُوا فِي ٱلصَّلاَةِ . صَارَتْ ظُهْراً .

وَيَجُوزُ كَوْنُ إِمَامِهَا عَبْداً أَوْ مُسَافِراً أَوْ صَبِيّاً إِنْ زَادَ عَلَى آلِاً رُبَعِينَ . آلاًرْبَعِينَ .

ٱلْخَامِسُ : خُطْبَتَانِ قَبْلَ ٱلصَّلاَةِ ، وَفُرُوضُهُمَا خَمْسَةٌ :

حَمْدُ ٱللهِ تَعَالَىٰ .

وَٱلصَّلاَةُ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَٱلْوَصِيَّةُ بِٱلتَّقْوَىٰ .

وَتَجِبُ هَاذِهِ ٱلثَّلاَثَةُ فِي ٱلْخُطْبَتَيْنِ.

وَٱلرَّابِعُ: قِرَاءَةُ آيَةٍ مُفْهِمَةٍ فِي إِحْدَاهُمَا.

ٱلْخَامِسُ: ٱلدُّعَاءُ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلثَّانِيَةِ.

وَشُرُوطُهُمَا: ٱلْقِيَامُ لِمَنْ قَدَرَ ، وَكُونُهُمَا بِٱلْعَرَبِيَّةِ ، وَبَعْدَ ٱلزَّوَالِ ، وَٱلْجُلُوسُ بَيْنَهُمَا بِٱلطُّمَأْنِينَةِ ، وَإِسْمَاعُ ٱلْعَدَدِ ٱلزَّوَالِ ، وَٱلْجُلُوسُ بَيْنَهُمَا بِٱلطُّمَأْنِينَةِ ، وَإِسْمَاعُ ٱلْعَدَدِ ٱلَّذِي تَنْعَقِدُ بِهِ ، وَٱلْوِلاَءُ بَيْنَهُمَا ، وَبَيْنَهُمَا وَبَيْنَ ٱلْعَدَدِ ٱلَّذِي تَنْعَقِدُ بِهِ ، وَٱلْوِلاَءُ بَيْنَهُمَا ، وَبَيْنَهُمَا وَبَيْنَ

ٱلصَّلاَةِ ، وَطَهَارَةُ ٱلْحَدَثَيْنِ ، وَطَهَارَةُ ٱلنَّجَاسَةِ ، وَاللَّهُ وَالنَّجَاسَةِ ، وَالسَّتْرُ .

### فكرين

#### [فِي بَعْضِ سُنَنِ ٱلْخُطْبَةِ وَصَلاَةِ ٱلْجُمُعَةِ]

تُسَنُّ عَلَىٰ مِنْبَرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ . فَعَلَىٰ مُرْتَفِع ، وَأَنْ يَجْلِسَ يُسَلِّمَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَطُلُوعِهِ ، وَإِذَا أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ ، وَأَنْ يَجْلِسَ حَالَةَ ٱلْأَذَانِ ، وَأَنْ يُقْبِلَ عَلَيْهِمْ ، وَأَنْ تَكُونَ بَلِيغَةً مَفْهُومَةً قَصِيرَةً ، وَأَنْ يَعْتَمِدَ عَلَىٰ نَحْوِ عَصا بِيسَارِهِ ، وَيُمْنَاهُ بِالْمِنْبَرِ ، وَيُبَادِرَ بِٱلنُّزُولِ .

وَيُكُرَهُ ٱلْتِفَاتُهُ ، وَٱلْإِشَارَةُ بِيَدِهِ ، وَدَقُّ دَرَجِ ٱلْمِنْبَرِ . وَيَكْرَهُ ٱلْتِفَاتُهُ ، وَٱلْإِشَارَةُ بِيَدِهِ ، وَدَقُّ دَرَجِ ٱلْمِنْبَرِ . وَيَقْرَأُ فِي ٱلرَّكْعَةِ ٱلْأُولَىٰ ( ٱلْجُمُعَةَ ) ، وَفِي ٱلثَّانِيَةِ ( ٱلْمُنَافِقِينَ ) ، أَوْ فِي ٱلْأُولَىٰ ( سَبِّحِ ٱلْأَعْلَىٰ ) ، وَفِي ٱلثَّانِيَةِ ( ٱلْغَاشِيَةَ ) جَهْراً .

# بَرِيْنَ الْجُمُّعَةِ] [فِي سُنَنِ ٱلْجُمُعَةِ]

يُسَنُّ ٱلْغَسْلُ لِحَاضِرِهَا ، وَوَقْتُهُ مِنَ ٱلْفَجْرِ ، وَيُسَنُّ تَأْخِيرُهُ إِلَى ٱلرَّوَاحِ ، وَٱلتَّبْكِيرُ لِغَيْرِ ٱلْإِمَامِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، وَلُبْسُ ٱلْبِيضِ ، وَٱلتَّنْظِيفُ ، وَٱلتَّطَيُّبُ ، وَٱلْمَشْيُ الْفَجْرِ ، وَلُبْسُ ٱلْبِيضِ ، وَٱلتَّنْظِيفُ ، وَٱلتَّطَيُّبُ ، وَٱلْمَشْيُ بِالسَّكِينَةِ ، وَٱلْإِشْتِغَالُ بِقِرَاءَةٍ أَوْ ذِكْرٍ فِي طَرِيقِهِ وَفِي اللَّكِينَةِ ، وَٱلْإِنْصَاتُ فِي ٱلْخُطْبَةِ بِتَرْكِ ٱلْكَلامِ وَٱلذَّكْرِ لِنَيْرِهِ . للسَّامِع ، وَبِتَرْكِ ٱلْكَلامِ دُونَ ٱلذِّكْرِ لِغَيْرِهِ .

وَيُكْرَهُ ٱلِاحْتِبَاءُ فِيهَا ، وَسَلاَمُ ٱلدَّاخِلِ ، لَـٰكِنْ تَجِبُ إِجَابَتُهُ .

وَيُسْتَحَبُّ تَشْمِيتُ ٱلْعَاطِسِ ، وَيُسَنُّ قِرَاءَةُ ( ٱلْكَهْفِ ) يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا ، وَإِكْثَارُ ٱلصَّلاَةِ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمَا ، وَٱلدُّعَاءُ فِي يَوْمِهَا ، وَسَاعَةُ ٱلْإِجَابَةِ فِيمَا بَيْنَ جُلُوسِ ٱلْإِمَامِ لِلْخُطْبَةِ وَسَلاَمِهِ .

وَيُكْرَهُ ٱلتَّخَطِّي ، وَلاَ يُكْرَهُ لإِمَامٍ ، وَمَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَرْجَةٌ ، وَٱلْمُعَظَّمِ إِذَا أَلِفَ مَوْضِعاً .

وَيَحْرُمُ ٱلتَّشَاغُلُ عَنْهَا بَعْدَ ٱلْأَذَانِ ٱلثَّانِي ، وَيُكْرَهُ بَعْدَ ٱلزَّوَالِ .

وَلاَ تُدْرَكُ ٱلْجُمُعَةُ إِلاَّ بِرَكْعَةٍ ، فَإِنْ أَدْرَكَهُ بَعْدَ رُكُوعِ الشَّانِيَةِ . نَوَاهَا جُمُعَةً وَصَلاَّهَا ظُهْراً .

وَإِذَا أَحْدَثَ ٱلْإِمَامُ فِي ٱلْجُمُعَةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا. . الشَّخُلَفَ مَأْمُوماً مُوَافِقاً لِصَلاَتِهِ ، وَيُرَاعِي ٱلْمَسْبُوقُ نَظْمَ إِمَامِهِ ، وَلاَ يَلْزَمُهُمْ تَجْدِيدُ نِيَّةِ ٱلْقُدْوَةِ .

\* \* \*

رَفَّحُ موس (الرَّجِي) (الْبَجِّسَيَّ (اَسِكِيمَ (اِنْدِرُ (الْبِوْدِورُ مِسِيَّ www.moswarat.com

## بَابُ صَلاَةِ ٱلْخُوْفِ

إِذَا ٱلْتَحَمَ ٱلْقِتَالُ ٱلْمُبَاحُ ، أَوْ هَرَبَ هَرَباً مُبَاحاً ؛ مِنْ حَبْسٍ ، وَعَدُوِّ ، وَسَبُعٍ ، أَوْ ذَبَّ عَنْ مَالِهِ . عُذِرَ فِي تَرْكِ حَبْسٍ ، وَعَدُوِّ ، وَسَبُعٍ ، أَوْ ذَبَّ عَنْ مَالِهِ . عُذِرَ فِي تَرْكِ ٱلْقِبْلَةِ ، وَكَثْرَةِ ٱلْأَفْعَالِ وَٱلرُّكُوبِ ، وَٱلْإِيمَاءِ بِٱلرُّكُوعِ وَٱلسَّبُودُ أَخْفَضُ ، وَلاَ يُعْذَرُ فِي ٱلصِّيَاحِ .

#### المريب المريب المريب

### [فِي ٱللِّباسِ]

يَحْرُمُ ٱلْحَرِيرُ وَٱلْقَزُّ لِلذَّكَرِ ٱلْبَالِغِ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ ؛ كَجَرَبٍ وَحِكَّةٍ وَقَمْلِ .

وَيَحِلُّ ٱلْمُرَكَّبُ مِنْ حَرِيرٍ وَغَيْرِهِ إِنِ ٱسْتَوَيَا فِي ٱلْوَزْنِ ، وَإِلْبَاسُ ٱلصَّبِيِّ ٱلْحَرِيرَ وَحُلِيَّ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ ، وَٱلْحَرِيرُ وَخُلِيَّ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ ، وَٱلْحَرِيرُ لِلْكَعْبَةِ ، وَتَطْرِينٌ وَتَرْقِيعٌ قَدْرَ أَرْبَعِ لِلْكَعْبَةِ ، وَتَطْرِينٌ وَتَرْقِيعٌ قَدْرَ أَرْبَعِ

أَصَابِعَ ، وَحَشْوٌ ، وَخِيَاطَةٌ بِهِ ، وَخَيْطُ سُبْحَةٍ ، وَٱلْجُلُوسُ عَلَيْهِ فَوْقَ حَائِل .

وَيَحْرُمُ عَلَى ٱلرَّجُلِ ٱلْمُزَعْفَرُ وَٱلْمُعَصْفَرُ.

وَيُسَنُّ ٱلتَّخَتُّمُ بِٱلْفِضَّةِ لِلرَّجُلِ دُونَ مِثْقَالٍ فِي ٱلْخِنْصِرِ ، وَيُسَنُّ ٱلتَّخَتُّمُ بِٱلْفِضَةِ لِلرَّجُلِ دُونَ مِثْقَالٍ فِي ٱلْخِنْصِرِ ، وَٱلْيُمْنَىٰ أَفْضَلُ .

وَيُكْرَهُ نُزُولُ ٱلثَّوْبِ مِنَ ٱلْكَعْبَيْنِ ، وَيَحْرُمُ لِلْخُيَلاَءِ ، وَيَحْرُمُ لِلْخُيَلاَءِ ، وَيُكْرَهُ لُبُسُ ٱلثِّيَابِ ٱلْخَشِنَةِ لِغَيْرِ غَرَضٍ شَرْعِيٍّ .

\* \* \*

رَفَّعُ مجس (الرَّجِمِي) (الْجَثَّرِيَّ (أُسِكَتِهِ الْعِبْرُ (الْفِرُوکِ (سُسِكَتِهِ الْعِبْرُ (الْفِرُوکِ www.moswarat.com

# بَابُ صَلاَةِ ٱلْعِيدَيْنِ

هِيَ سُنَّةُ ، وَوَقْتُهَا : بَعْدَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ إِلَى ٱلزَّوَالِ . وَيُسَنُّ تَأْخِيرُهَا إِلَى ٱلِارْتِفَاعِ ، وَفِعْلُهَا فِي ٱلْمَسْجِدِ إِلاَّ وَيُسَنُّ تَأْخِيرُهَا إِلَى ٱلِارْتِفَاعِ ، وَفِعْلُهَا فِي ٱلْمَسْجِدِ إِلاَّ إِذَا ضَاقَ ، وَإِحْيَاءُ لَيْلَتَيْهِمَا بِٱلْعِبَادَةِ ، وَٱلْغُسْلُ مِنْ نِصْفِ إِللَّيْلِ .

وَٱلتَّطَيُّبُ وَٱلتَّزَيُّنُ لِلْقَاعِدِ وَٱلْخَارِجِ ، وَٱلْكِبَارِ وَٱلْخَارِجِ ، وَٱلْكِبَارِ وَٱلصِّغَار ، لِلْمُصَلِّي وَغَيْرِهِ .

وَخُرُوجُ ٱلْعَجُوزِ بِبِذْلَةٍ بِلاَ طِيبٍ ، وَٱلْبُكُورُ لِغَيْرِ الْإِمَامِ ، وَٱلْبُكُورُ لِغَيْرِ الْإِمَامِ ، وَٱلْمُشْيُ ذَهَاباً ، وَٱلرُّجُوعُ بِطَرِيقٍ آخَرَ أَقْصَرَ ، كَمَا فِي سَائِر ٱلْعِبَادَاتِ .

وَٱلْإِسْرَاعُ فِي ٱلنَّحْرِ ، وَٱلتَّأْخِيرُ فِي ٱلْفِطْرِ ، وَٱلْأَكْلُ فِي ٱلْفِطْرِ ، وَٱلْأَكْلُ فِي قَبْلَهَا وَتَمْرٌ وَوِتْرٌ .

وَيُكَبِّرُ فِي ٱلرَّكْعَةِ ٱلْأُولَىٰ قَبْلَ ٱلْقِرَاءَةِ سَبْعاً يَقِيناً مَعَ رَفْعِ الْيَكْنِنِ بَيْنَ ٱلِاسْتِفْتَاحِ وَٱلتَّعَوُّذِ ، وَفِي ٱلثَّانِيَةِ خَمْساً ، وَلاَ يُكَبِّرُ ٱلْمَسْبُوقُ إِلاَّ مَا أَدْرَكَ .

وَقِرَاءَةُ (قَ)، وَ(ٱقْتَرَبَتْ)، أَوِ (ٱلْأَعْلَىٰ)، وَ(ٱلْغَاشِيَةِ).

وَيَقُولُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ ٱلْبَاقِيَاتِ ٱلصَّالِحَاتِ: (سُبْحَانَ ٱللهِ، وَٱللهُ وَٱللهُ وَٱللهُ أَللهُ ، وَٱللهُ أَللهُ ، وَٱللهُ أَكْبَرُ ) سِرّاً ، وَاضِعاً يُمْنَاهُ عَلَىٰ يُسْرَاهُ بَيْنَهُمَا .

ثُمَّ خَطَبَ خُطْبَتَيْنِ يَجْلِسُ قَبْلَهُمَا جَلْسَةً خَفِيفَةً ، وَيَذْكُرُ فِيهِمَا مَا يَلِيقُ ، وَيُكَبِّرُ فِي ٱلْأُولَىٰ تِسْعاً وَفِي ٱلثَّانِيَةِ سَبْعاً وِلاَءً.

# فظيناني

#### [فِي تَوَابِعِ مَا مَرًّ]

يُكَبِّرُ غَيْرُ ٱلْحَاجِّ بِرَفْعِ ٱلصَّوْتِ إِنْ كَانَ رَجُلاً مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَتَيِ ٱلْعِيدَيْنِ فِي ٱلطُّرُقِ وَنَحْوِهَا ، وَيَتَأَكَّدُ مَعَ ٱلشَّمْسِ لَيْلَتَيِ ٱلْعِيدَيْنِ فِي ٱلطُّرُقِ وَنَحْوِهَا ، وَيَتَأَكَّدُ مَعَ ٱلنَّاحْمَةِ ثَلاَثَ تَكْبِيرَاتٍ مُتَوَالِيَةٍ ، وَيَزِيدُ : ( لَا إِلَكَ النَّاحُمَةِ ثَلاَثَ تَكْبِيرَاتٍ مُتَوَالِيَةٍ ، وَيَزِيدُ : ( لَا إِلَكَ

إِلاَّ ٱللهُ ، وَٱللهُ أَكْبَرُ ، ٱللهُ أَكْبَرُ ، وَلِلهِ ٱلْحَمْدُ ) .

وَنُدِبَ زِيَادَةُ : ( ٱللهُ أَكْبَرُ كَبِيراً ، وَٱلْحَمْدُ لِلهِ كَثِيراً ، وَسُبْحَانَ ٱللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ) . وَيَسْتَمِرُ إِلَىٰ تَحَرُّم ٱلْإِمَام .

وَيُكَبِّرُ ٱلْحَاجُّ مِنْ ظُهْرِ يَوْمِ ٱلنَّحْرِ إِلَىٰ صُبْحِ آخِرِ أَيَّامِ النَّشْرِيقِ، وَيُكَبِّرُ غَيْرُهُ مِنْ صُبْحِ عَرَفَةَ إِلَىٰ عَصْرِ آخِرِ التَّشْرِيقِ، وَيُكَبِّرُ غَيْرُهُ مِنْ صُبْحِ عَرَفَةَ إِلَىٰ عَصْرِ آخِرِ التَّشْرِيقِ بَعْدَ كُلِّ صَلاَةِ فَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ، أَدَاءً وَقَضَاءً، وَجَنَازَةٍ، وَإِنْ نَسِيَ.. كَبَّرَ إِذَا تَذَكَّرَ.

وَيُكَبِّرُ لِرُؤْيَةِ ٱلنَّعَمِ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْمَعْلُومَاتِ ؛ وَهِيَ عَشْرُ ذِي ٱلْحِجَّةِ .

وَلَوْ شَهِدُوا قَبْلَ ٱلزَّوَالِ بِرُوْيَةِ ٱلْهِلاَلِ ٱللَّيْلَةَ ٱلْمَاضِيَةَ.. أَفْطَرْنَا وَصَلَّيْنَا ٱلْعِيدَ أَدَاءً، أَوْ بَعْدَ ٱلزَّوَالِ وَعُدِّلُوا قَبْلَ ٱلْغُرُوبِ.. أَفْطَرْنَا وَفَاتَتْ وَتُقْضَىٰ ، أَوْ بَعْدَ ٱلْغُرُوبِ.. صُلِّيَتْ مِنَ ٱلْغَدِ أَدَاءً.

\* \* \*

رَفَعُ معب ((رَجَعِ) (الْمَجَنَّرِيَّ (أَسِكُتِ (لَائِزِيُّ (الْفِرْدِيُّ (الْفِرْدِيُّ (سُلِكِي (لَائِزِيُّ (الْفِرْدِيُّ ) (سُلِكِي (الْفِرْدِيُّ ) (الْفِرْدِيُّ ) (سُلِكِي (الْفِرْدِيُّ ) (الْفِرْدِيُّ )

# بَابُ صَلاَةِ ٱلْكُسُوفِ

هِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ ، وَهِيَ رَكْعَتَانِ ، وَيُسْتَحَبُّ زِيَادَةُ وَيَامَتُ فَيَامَيْنِ وَرُكُوعَيْنِ ، وَتَطْوِيلُ ٱلْقِيَامَاتِ وَٱلرُّكُوعَاتِ وَٱلرُّكُوعَاتِ وَٱلسَّجَدَاتِ ، وَٱلْجَهْرُ فِي ٱلْقَمَرِ .

ثُمَّ يَخْطُبُ ٱلْإِمَامُ خُطْبَتَيْنِ أَوْ وَاحِدَةً ، وَيَحُثُّ فِيهِمَا عَلَى ٱلْخَيْرِ .

وَيَفُوتُ ٱلْكُسُوفُ بِٱلِانْجِلاَءِ وَبِغُرُوبِ ٱلشَّمْسِ ، وَٱلْخُسُوفُ بِٱلِانْجِلاَءِ وَبِغُرُوبِ ٱلشَّمْسِ ، لاَ بِٱلْفَجْرِ وَلاَ بِغُرُوبِهِ خَاسِفاً .

وَإِذَا ٱجْتَمَعَ صَلَوَاتٌ خَافَ فَوْتَهَا. قَدَّمَ ٱلْفَرْضَ ، ثُمَّ ٱلْجَنَازَةَ ثُمَّ ٱلْفَرْضَ . قَدَّمَ ٱلْجَنَازَةَ ثُمَّ ٱلْعِيدَ ثُمَّ ٱلْكُسُوفَ ، وَإِنْ وَسِعَ ٱلْوَقْتُ . قَدَّمَ ٱلْجَنَازَةَ ثُمَّ ٱلْكُسُوفَ .

وَيُصَلُّونَ لِنَحْوِ ٱلزَّلاَزِلِ وَٱلصَّوَاعِقِ مُنْفَرِدِينَ.

\* \* \*

رَفَحْ حَبْ لَارَجَوْجُ لِالْجَثَّرِيُّ لِسِّكِتِمَ لِالْإِرْدُوكِ سِيكِتِمَ لالِإِرْدُوكِ www.moswarat.com

# بَابُ صَلاَةِ ٱلإسْتِسْقَاءِ

وَيُسَنُّ ٱلِاسْتِسْقَاءُ بِٱلدُّعَاءِ خَلْفَ ٱلصَّلاَةِ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ .

وَالْأَفْضَلُ: أَنْ يَأْمُرَ ٱلْإِمَامُ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَصَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ، وَيَخْرُجُونَ فِي ٱلرَّابِعِ صِيَاماً إِلَى ٱلصَّحْرَاءِ بِثِيَابِ بِذْلَةٍ أَيَّامٍ ، وَيَخْرُجُونَ فِي ٱلرَّابِعِ صِيَاماً إِلَى ٱلصَّحْرَاءِ بِثِيَابِ بِذْلَةٍ مُتَخَصِّعِينَ ، وَبِٱلْمَشَايِخِ وَٱلصِّبْيَانِ وَٱلْبَهَاثِمِ ، بَعْدَ غُسْلٍ مُتَخَصِّعِينَ ، وَبِٱلْمَشَايِخِ وَٱلصِّبْيَانِ وَٱلْبَهَاثِمِ ، بَعْدَ غُسْلٍ وَتَنْظِيفٍ .

وَيُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ كَٱلْعِيدِ بِتَكْبِيرَاتِهِ ، وَيَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ أَوْ وَاحِدَةً وَبَعْدَهَا أَفْضَلُ ، وَيَسْتَغْفِرُ ٱللهَ بَدَلَ ٱلتَّكْبِيرِ ، وَيَسْتَغْفِرُ ٱللهَ بَدَلَ ٱلتَّكْبِيرِ ، وَيَسْتَغْفِرُ ٱللهَ بَعْدَ ثُلُثِ ٱلْخُطْبَةِ وَيَدْعُو فِي ٱلْأُولَىٰ جَهْراً ، وَيَسْتَقْبِلُ ٱلْقِبْلَةَ بَعْدَ ثُلُثِ ٱلْخُطْبَةِ الشَّانِيَةِ ، وَيُحَوِّلُ ٱلْإِمَامُ وَٱلنَّاسُ ثِيَابَهُمْ حِينَئِذٍ ، وَيُبَالِغُ فِيهَا الثَّانِيَةِ ، وَيُجَوِّلُ ٱلْإِمَامُ وَٱلنَّاسُ ثِيَابَهُمْ حِينَئِذٍ ، وَيُبَالِغُ فِيهَا فِي الدُّعَاءِ سِرَّا وَجَهْراً ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ ٱلنَّاسَ .

# فظينان

#### [فِي تَوَابِعَ لِمَا مَرًا]

وَيُسَنُّ أَنْ يُظْهِرَ غَيْرَ عَوْرَتِهِ لِأَوَّلِ مَطَرِ ٱلسَّنَةِ ، وَيَغْتَسِلَ وَيَتُوَضَّأُ . وَيَتُوضَّأُ .

وَيُسَبِّحَ لِلرَّعْدِ وَٱلْبَرْقِ ، وَلاَ يُتْبعُهُ بَصَرَهُ .

وَيَقُولَ عِنْدَ نُزُولِ ٱلْمَطَرِ: (ٱللَّهُمَّ؛ صَيِّباً هَنِيئاً، وَسَيِّباً نَافِعاً)، وَبَعْدَهُ: (مُطِرْنَا بِفَضْلِ ٱللهِ وَرَحْمَتِهِ)، وَسَيِّباً نَافِعاً)، وَبَعْدَهُ: (مُطِرْنَا بِفَضْلِ ٱللهِ وَرَحْمَتِهِ)، وَعِنْدَ ٱلتَّضَرُّرِ بِكَثْرَةِ ٱلْمَطَرِ: (ٱللَّهُمَّ ؛ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا).

وَيُكْرَهُ سَبُّ ٱلرِّيحِ .

#### فِصِنْ إِنْ فِصِنْ إِنْ

#### [فِي تَارِكِ ٱلصَّلاَةِ]

مَنْ جَحَدَ وُجُوبَ ٱلْمَكْتُوبَةِ. . كَفَرَ ، أَوْ تَرَكَهَا كَسَلاً أَوِ

ٱلْوُضُوءَ أَوِ ٱلْجُمُعَةَ وَصَلَّى ٱلظُّهْرَ.. فَهُوَ مُسْلِمٌ ، وَيَجِبُ قَتْلُهُ بِٱلسَّيْفِ بَعْدَ ٱلِاسْتِتَابَةِ إِنْ لَمْ يَتُبْ.

\* \* \*

رَفَحُ عبر (رَبِحِيُ (الْفِخَرَ) (سُکِت (افِئْرُ) (اِنْوَک ک www.moswarat.com

# بَابُ ٱلْجَنَائِزِ

يُسْتَحَبُّ ذِكْرُ ٱلْمَوْتِ بِقَلْبِهِ وَٱلْإِكْثَارُ مِنْهُ ، وَٱلْإِسْتِعْدَادُ لَهُ بِٱلتَّوْبَةِ ، وَٱلْمَرِيضُ أَوْلَىٰ .

وَيُسَنُّ عِيَادَةُ ٱلْمُسْلِمِ ٱلْمَرِيضِ حَتَّى ٱلْأَرْمَدُ وَٱلْعَدُوُّ وَالْعَدُوُّ وَالْعَدُوُّ وَالْحَارُ وَٱلْكَافِرُ إِنْ كَانَ جَاراً أَوْ قَرِيباً ، غِبّاً ، وَيُخَفِّفُ وَالْجَارُ وَٱلْكَافِرُ إِنْ كَانَ جَاراً أَوْ قَرِيباً ، غِبّاً ، وَيُخَفِّفُ وَيَدُعُو لَهُ بِٱلْعَافِيَةِ إِنِ ٱحْتُمِلَتْ حَيَاتُهُ ، وَإِلاَّ. . فَيُرَغِّبُهُ فِي وَيَدْعُو لَهُ بِٱللهِ تَعَالَىٰ . تَوْبَةٍ وَوَصِيَّةٍ ، وَتَحْسِينِ ظَنِّهِ بِٱللهِ تَعَالَىٰ .

وَيُحْسِنُ ٱلْمَرِيضُ ظَنَّهُ بِٱللهِ تَعَالَىٰ ، وَيُكْرَهُ لَهُ الشَّكُوَىٰ ، وَيُكْرَهُ لَهُ الشَّكُوَىٰ ، وَتَمَنِّي ٱلْمَوْتِ بِلاَ خَوْفِ فِتْنَةٍ فِي ٱلدِّينِ ، وَتَمَنِّي ٱلْمَوْتِ بِلاَ خَوْفِ فِتْنَةٍ فِي ٱلدِّينِ ، وَإِكْرَاهُهُ عَلَىٰ تَنَاوُلِ ٱلدَّوَاءِ .

وَإِذَا حَضَرَهُ ٱلْمَوْتُ. . أُلْقِيَ عَلَىٰ شِقِّهِ ٱلْأَيْمَنِ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ . . فَالْأَيْمَنِ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ . . فَالْأَيْسَرِ ، وَإِلاَّ . . فَعَلَىٰ قَفَاهُ ؛ وَوَجْهُهُ وَأَخْمَصَاهُ لِلْقِبْلَةِ ، وَيُرْفَعُ رَأْسُهُ بِشَيْءٍ .

وَيُلَقَّنُ : ( لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ) ، وَلاَ يُلَحُّ عَلَيْهِ ، وَلاَ يُقَالُ لَهُ : قُلْ .

وَ ٱلْأَفْضَلُ: تَلْقِينُ غَيْرِ ٱلْوَارِثِ.

فَإِذَا مَاتَ.. غُمِّضَ عَيْنَاهُ، وَشُدَّ لَحْيَاهُ بِعِصَابَةٍ عَرِيضَةٍ، وَلُيِّنَتْ مَفَاصِلُهُ وَلَوْ بِدُهْنِ إِنِ ٱحْتِيجَ إِلَيْهِ، وَتُنْزَعُ ثِيَابُ مَوْتِهِ، وَيُسْتَرُ بِثَوْبٍ خَفِيفٍ.

وَيُوضَعُ عَلَىٰ بَطْنِهِ شَيْءٌ ثَقِيلٌ ، وَيُسْتَقْبَلُ بِهِ ٱلْقِبْلَةَ ، وَيُسْتَقْبَلُ بِهِ ٱلْقِبْلَةَ ، وَيَتَوَلَّىٰ جَمِيعَ ذَلِكَ أَرْفَقُ مَحَارِمِهِ بِهِ ، وَيُدْعَىٰ لَهُ .

وَيُبَادَرُ بِبَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ، وَإِنْفَاذِ وَصِيَّتِهِ، وَيُسْتَحَبُّ ٱلْإِعْلاَمُ بِمَوْتِهِ لِلصَّلاَةِ.

# فظيناف

[فِي بَيَانِ غُسْلِ ٱلْمَيْتِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]

غُسْلُهُ وَتَكْفِينُهُ وَٱلصَّلاَةُ عَلَيْهِ وَدَفْنُهُ فُرُوضُ كِفَايَةٍ.

وَأَقَلُ ٱلْغُسْلِ تَعْمِيمُ بَدَنِهِ بَعْدَ إِزَالَةِ ٱلنَّجَاسَةِ.

وَيُسَنُّ فِي قَمِيصٍ ، فِي خَلْوَةٍ ، تَحْتَ سَقْفٍ ، عَلَىٰ لَوْحٍ ، وَيَغُضُّ ٱلْغَاسِلُ وَمَنْ يُعِينُهُ بَصَرَهُ إِلاَّ لِحَاجَةٍ ، وَمَسْحُ بَطْنِه بِقُوَّةٍ ؛ لِيَخْرُجَ مَا فِيهِ بَعْدَ إِجْلاَسِهِ مَائِلاً مَعَ فَوْحِ مِحْمَرةٍ بِٱلطِّيبِ ، وَكَثْرة صَبِّ ، وَغَسْلُ سَوْأَتَيْهِ وَٱلنَّجَاسَةِ مِجْمَرةٍ بِٱلطِّيبِ ، وَكَثْرة صَبِّ ، وَغَسْلُ سَوْأَتَيْهِ وَٱلنَّجَاسَةِ بِخِوْقَةٍ ، ثُمَّ أَخْذُ أُخْرَىٰ لِيُسَوِّكَهُ بِهَا وَيُخْرِجَ مَا فِي أَنْفِهِ .

ثُمَّ وَضَّا ثُمَّ غَسَلَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ لِحْيَتَهُ بِٱلسِّدْ ، ثُمَّ غَسَلَ مَا أَدْبَرَ ٱلْأَيْمَنَ ثُمَّ ٱلْأَيْسَرَ ، ثُمَّ مَا أَدْبَرَ ٱلْأَيْمَنَ ثُمَّ ٱلْأَيْسَرَ ، ثُمَّ مَا أَدْبَرَ ٱلْأَيْمَنَ ثُمَّ الْأَيْسَرَ بِٱلسِّدْ ، ثُمَّ أَزَالَهُ ، ثُمَّ صَبَّ ٱلْمَاءَ ٱلْخَالِصَ مَعَ الْأَيْسَرَ بِٱلسِّدْ ، ثُمَّ أَزَالَهُ ، ثُمَّ صَبَّ ٱلْمَاءَ ٱلْخَالِصَ مَعَ قَلِيلِ كَافُورٍ مِنْ قَرْنِهِ إِلَىٰ قَدَمِهِ ثَلَاثاً ، ثُمَّ نَشَّفَهُ بِثَوْبٍ بَعْدَ إِعَادَةً تَلْيينِهِ .

وَيُكْرَهُ أَخْذُ شَعْرِهِ وَظُفُرِهِ .

وَٱلْأَوْلَىٰ بِغُسْلِ ٱلرَّجُلِ ٱلرِّجَالُ ، وَبِٱلْمَرْأَةِ ٱلنِّسَاءُ ، وَحَيْثُ تَعَذَّرَ غُسْلُهُ أَوْ لَمْ يَحْضُرْ إِلاَّ أَجْنَبِيُّ أَوْ أَجْنَبِيَّةٌ . . وَحَيْثُ تَعَذَّرَ غُسْلُهُ أَوْ لَمْ يَحْضُرْ إِلاَّ أَجْنَبِيُّ أَوْ أَجْنَبِيَّةٌ . . يُحْضُرْ إِلاَّ أَجْنَبِيُّ أَوْ أَجْنَبِيَّةٌ . . يُحْضُرْ

# فَظِينَا إِنَّ الْمُ

# [فِي ٱلْكَفَنِ]

وَأَقَلُّ ٱلْكَفَنِ ثَوْبٌ سَاتِرٌ لِلْعَوْرَةِ.

وَيُسَنُّ لِلرَّجُلِ ثَلاَثُ لَفَائِفَ ، وَلِلْمَرْأَةِ خَمْسَةٌ : إِزَارٌ ، ثُمَّ لِفَافَتَانِ . ثُمَّ لِفَافَتَانِ .

وَٱلْبَيَاضُ وَٱلْمَغْسُولُ وَٱلْقُطْنُ أَفْضَلُ ، وَيُبَخَّرُ بِعُودٍ .

وَٱلْأَفْضَلُ: أَنْ يَحْمِلَ ٱلْجَنَازَةَ خَمْسَةٌ، وَٱلْمَشْيُ قُدَّامَهَا بِقُرْبِهَا، وَٱلْإِسْرَاعُ بِهَا.

وَيُكْرَهُ ٱللَّغَطُ فِيهَا ، وَإِنْبَاعُهَا بِنَارِ ، وَٱتِّبَاعُ ٱلنِّسَاءِ .

# فظيناها

[فِي أَرْكَانِ ٱلصَّلاَةِ عَلَى ٱلْمَيْتِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا]

أَرْكَانُ صَلاَةِ ٱلْمَيْتِ سَبْعَةٌ :

ٱلْأُوَّلُ : ٱلنِّيَّةُ كَغَيْرِهَا .

ٱلثَّانِي: أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ.

ٱلثَّالِثُ : قِرَاءَةُ ( ٱلْفَاتِحَةِ ) .

ٱلرَّابِعُ: ٱلْقِيَامُ لِلْقَادِرِ.

ٱلْخَامِسُ: ٱلصَّلاَةُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ٱلثَّانِيَةِ.

ٱلسَّادِسُ: ٱلدُّعَاءُ لِلْمَيْتِ بَعْدَ ٱلثَّالِثَةِ.

ٱلسَّابِعُ: ٱلسَّلاَمُ.

وَيُسَنُّ رَفْعُ يَدَيْهِ فِي ٱلتَّكْبِيرَاتِ ، وَٱلْإِسْرَارُ ، وَٱلْتَّعَوُّذُ دُونَ ٱلِاسْتِفْتَاح .

وَيُشْتَرَطُ فِيهَا شُرُوطُ ٱلصَّلاَةِ .

وَيُصَلِّي عَلَى ٱلْغَاثِبِ وَٱلْمَدْفُونِ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ فَرْضِ ٱلصَّلَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، الصَّلاَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَوْلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَوْلَى ٱلنَّاسِ بِٱلصَّلاَةِ عَلَيْهِ عَصَبَاتُهُ ثُمَّ ذَوُو ٱلْأَرْحَامِ .

وَلاَ يُغَسَّلُ ٱلشَّهِيدُ وَلاَ يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ ـ وَهُوَ مَنْ مَاتَ فِي قِتَالِ ٱلْكُفَّارِ بِسَبَهِ ـ وَلاَ عَلَى ٱلسِّقْطِ إِلاَّ إِذَا ظَهَرَتْ أَمَارَاتُ أَلْحَيَاةٍ كَٱلِا خُتِلاَج ، وَيُغَسَّلُ إِنْ بَلَغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ .

؋ٛۻؙؙؙٛڴؙؙؙؙٚٚڲؙٛ [فِي ٱلدَّفْنِ]

وَأَقَلُ ٱلدَّفْنِ: حُفْرَةٌ تَكْتُمُ رَائِحَتَهُ وَتَحْرُسُهُ مِنَ السِّبَاعِ ، وَأَكْمَلُهُ: قَامَةٌ وَبَسْطَةٌ ، وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَذْرُعٍ السِّبَاعِ ، وَأَكْمَلُهُ: قَامَةٌ وَبَسْطَةٌ ، وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَذْرُعٍ وَنِصْفٌ ، وَيَحْرُمُ نَبْشُهُ قَبْلَ بَلاَءٍ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ .

\* \* \*

رَفْعُ معبس لالرَّحِيُّ لِالْنَجْسَيَّ لأَسِلَنَهُمُ لالفِرْد وكرِسِي www.moswarat.com

....

# كافيان كالمالة

لاَ تَجِبُ ٱلزَّكَاةُ إِلاَّ عَلَى ٱلْحُرِّ ٱلْمُسْلِمِ غَيْرِ ٱلْجَنِينِ ، وَذَلِكَ فِي أَنْوَاعٍ :

الْأَوَّلُ: النَّعَمُ؛ فَفِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ إِلَىٰ عِشْرِينَ: النَّعَمُ؛ فَفِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ إِلَىٰ عِشْرِينَ: شَاةٌ جَذَعَةٌ، أَوْ جَذَعُ ضَأْنٍ لَهُ سَنَةٌ، أَوْ النِيَّةُ مَعْزٍ، أَوْ النَيَّةُ لَهُ سَنتَانِ.

وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ : بِنْتُ مَخَاضٍ لَهَا سَنَةٌ ، أَوِ ٱبْنُ لَبُودٍ لَهُ سَنتَانِ إِنْ فَقَدَهَا .

وَفِي سِتٌّ وَتُلاَثِينَ : بِنْتُ لَبُونٍ لَهَا سَنتَانِ .

وَفِي سِتٌّ وَأَرْبَعِينَ : حِقَّةٌ لَهَا ثَلاَثٌ .

وَفِي إِحْدَىٰ وَسِتِّينَ : جَذَعَةٌ لَهَا أَرْبَعٌ .

وَفِي سِتِّ وَسَبْعِينَ : بِنْتَا لَبُونٍ .

وَفِي إِحْدَىٰ وَتِسْعِينَ : حِقَّتَانِ .

وَفِي مِئَةٍ وَإِحْدَىٰ وَعِشْرِينَ : ثَلاَثُ بَنَاتِ لَبُونٍ .

وَفِي مِئَةٍ وَثَلَاثِينَ : حِقَّةٌ وَبِنْتَا لَبُونٍ ، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ : بِنْتُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ : حِقَّةٌ .

وَمَنْ فَقَدَ وَاجِبَهُ.. صَعِدَ إِلَىٰ أَعْلَىٰ مِنْهُ وَأَخَذَ شَاتَيْنِ
كَالْأُضْحِيَةِ ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً إِسْلاَمِيَّةً ، أَوْ نَزَلَ إِلَىٰ
أَسْفَلَ مِنْهُ وَأَعْطَىٰ بِخِيرَتِهِ شَاتَيْن أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً .

# ؋ۻٛڹڰ

#### [فِي وَاجِبِ ٱلْبَقَرِ]

وَفِي ثَلَاثِينَ مِنَ ٱلْبَقَرِ: تَبِيعٌ ٱبْنُ سَنَةٍ أَوْ تَبِيعَةٌ.

وَفِي أَرْبَعِينَ : مُسِنَّةٌ لَهَا سَنتَانِ .

وَفِي سِتِّينَ : تَبيعَانِ .

ثُمَّ فِي كُلِّ ثَلاَثِينَ : تَبِيعٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ : مُسِنَّةٌ .

# فَهُنَّكُمْ اللهُ [فِي زَكَاةِ ٱلْغَنَم]

وَفِي أَرْبَعِينَ شَاةً: شَاةٌ، إِلَىٰ مِئَةٍ وَإِحْدَىٰ وَعِشْرِينَ ، فَشَاتَانِ .

وَفِي مِئْتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ : ثَلَاثٌ .

وَفِي أَرْبَعِ مِئَةٍ : أَرْبَعٌ .

ثُمَّ فِي كُلِّ مِئَةٍ : شَاةٌ .

# فظناك

# [فِي بَعْضِ مَا يَتَعَلَّقُ بِمَا مَرًّ]

وَلاَ يَجُوزُ أَخْذُ ٱلْمَعِيبِ مِنْ ذَلِكَ إِلاَّ إِذَا كَانَتْ مَعِيبَةً كُلُّهَا ، وَكَذَلِكَ ٱلْمِرَاضُ ، وَلاَ يَجُوزُ أَخْذُ ٱلذَّكَرِ إِلاَّ فِيمَا تَقَدَّمَ ، وَإِلاَّ إِذَا كَانَتْ كُلُّهَا ذُكُوراً ، وَلاَ أَخْذُ ٱلصَّغِيرِ إِلاَّ إِذَا كَانَتْ جَمِيعُهَا صِغَاراً . وَإِذَا ٱشْتَرَكَ ٱثْنَانِ مِنْ أَهْلِ ٱلزَّكَاةِ فِي نِصَابٍ.. وَجَبَتْ عَلَيْهِمَا ٱلزَّكَاةُ .

فَكُمْ الْمُ

[فِي شُرُوطِ زَكَاةِ ٱلْمَاشِيَةِ]

وَشُرُوطُ وُجُوبِ زَكَاةِ ٱلْمَاشِيَةِ:

مُضِيُّ حَوْلٍ كَامِلٍ مُتَوَالٍ فِي مِلْكِهِ ، إِلاَّ فِي ٱلنَّتَاجِ فَيَتْبَعُ النَّتَاجِ فَيَتْبَعُ الْأُمَّهَاتِ فِي ٱلْخَوْلِ .

وَأَنْ تَكُونَ سَائِمَةً فِي كَلَأُ مُبَاحٍ .

وَأَنْ يَكُونَ ٱلسَّوْمُ مِنَ ٱلْمَالِكِ ، فَلاَ زَكَاةَ فِيمَا سَامَتْ بِنَفْسِهَا ، أَوْ أَسَامَهَا غَيْرُ ٱلْمَالِكِ .

وَأَلاَّ تَكُونَ عَامِلَةً فِي حَرْثٍ وَنَحْوِهِ .

\* \* \*

رَفَحُ معبر ((رَجِمِ) (الْهَجَنَّرِيَّ (سِيكَتِر (الْفِيْرُ) ((فِلْود كَرُيِّ www.moswarat.com

# بَابُ زَكَاةِ ٱلنَّبَاتِ

لاَ تَجِبُ إِلاَّ فِي ٱلْأَقْوَاتِ ، وَهِيَ مِنَ ٱلثِّمَارِ : ٱلرُّطَبُ وَٱلْعَبْدُ وَٱلْأَرُرُّ ، وَسَائِرُ وَٱلْعَبْدُ وَٱلْأَرُرُّ ، وَسَائِرُ مَا يُقْتَاتُ فِي حَالِ ٱلِإخْتِيَارَ .

وَنِصَابُهُ: خَمْسَةُ أَوْسُقٍ، كُلُّ وَسُقٍ سِتُّونَ صَاعاً، وَٱلْمُدُّ : رَطْلٌ وَثُلُثٌ بِٱلْبَغْدَادِيّ. وَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ بِٱلْكَيْلِ تَمْراً، أَوْ زَبِيباً إِنْ تَتَمَّرَ أَوْ تَزَبَّب، وَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ بِٱلْكَيْلِ تَمْراً، أَوْ زَبِيباً إِنْ تَتَمَّرَ أَوْ تَزَبَّب، وَإِلاً . فَرُطَبا وَعِنَباً .

وَيُعْتَبَرُ ٱلْحَبُّ مُصَفَّىً مِنَ ٱلتَّبْنِ ، وَلاَ يُكَمَّلُ جِنْسٌ بِجِنْسٍ ، وَتُضَمُّ ٱلْأَنْوَاعُ بَعْضُهَا إِلَىٰ بَعْضٍ ، وَٱلْعَلَسُ إِلَى الْحِنْطَةِ .

وَيُخْرِجُ مِنْ كُلِّ بِقِسْطِهِ إِنْ سَهُلُ ، وَإِلاَّ.. أَخْرَجَ مِنَ ٱلْوَسَطِ . أَلْوَسَطِ .

وَلاَ يُضَمُّ ثَمَرُ عَامٍ إِلَىٰ ثَمَرِ عَامٍ آخَرَ ، وَكَذَلِكَ ٱلزَّرْعُ ، وَكَذَلِكَ ٱلزَّرْعُ ، وَكَذَلِكَ ٱلزَّرْعُ ، وَيُضَمُّ ثَمَرُ ٱلْعَامِ وَزَرْعُهُ بَعْضُهُ إِلَىٰ بَعْضٍ .

# فظين إلى

#### [فِي وَاجِبِ مَا ذُكِرَ وَمَا يَتْبَعُهُ]

وَوَاجِبُ مَا شَرِبَ بِغَيْرِ مُؤْنَةٍ ٱلْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِمُؤْنَةٍ ؛ كَٱلنَّوَاضِحِ نِصْفُ ٱلْعُشْرِ ، وَمَا سُقِيَ بِهِمَا سَوَاءً ، أَوْ أَشْكَلَ ثَلاثَةُ أَرْبَاعِهِ ، وَإِلاَّ.. فَقِسْطُهُ .

وَلاَ تَجِبُ إِلاَّ بِبُدُوِّ ٱلصَّلاَحِ فِي ٱلثَّمَرِ ، وَٱشْتِدَادِ ٱلْحَبِّ فِي ٱلزَّرْعِ .

وَيُسَنُّ خَرْصُ ٱلثَّمَرِ عَلَىٰ مَالِكِهِ .

وَشَرْطُ ٱلْخَارِصِ : أَنْ يَكُونَ ذَكَراً مُسْلِماً ، حُرّاً عَدْلاً عَدْلاً عَارِفاً ، وَيَقْبَلُ ثُمَّ عَارِفاً ، وَيُضَمِّنُ ٱلْمَالِكَ ٱلْوَاجِبَ فِي ذِمَّتِهِ ، وَيَقْبَلُ ثُمَّ يَتَصَرَّفُ فِي جَمِيع ٱلثَّمَرِ .

\* \* \*

# بَابُ زَكَاةِ ٱلنَّقْدِ

وَزَكَاتُهُ رُبُّعُ ٱلْعُشْرِ ، وَلَوْ مِنْ مَعْدِنٍ .

وَنِصَابُ ٱلذَّهَبِ: عِشْرُونَ مِثْقَالاً خَالِصَةً ، وَٱلْمِثْقَالُ : أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ قِيرَاطاً .

وَنِصَابُ ٱلْفِضَةِ: مِئْتَا دِرْهَم إِسْلاَمِيٍّ، وَٱلدِّرْهَمُ: سَبْعَةَ عَشَرَ قِيرَاطًا إِلاَّ خُمْسَ قِيرَاطٍ ، وَمَا زَادَ عَلَىٰ ذَلِكَ.. فَبَحِسَابِهِ.

وَلاَ شَيْءَ فِي ٱلْمَغْشُوشِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ خَالِصُهُ نِصَاباً ، وَلاَ فِي ٱلْحُلِيِّ ٱلْمُبَاحِ إِذَا لَمْ يَقْصِدْ كَنْزَهُ .

وَيُشْتَرَطُ ٱلْحَوْلُ فِي ٱلنَّقْدِ .

وَفِي ٱلرِّكَازِ ٱلْخُمْسُ ، وَلاَ حَوْلَ فِيهِ وَلاَ فِيهِ وَلاَ فِي الْمَعْدِنِ .

وَشَرْطُ ٱلرِّكَازِ: أَنْ يَكُونَ نَقْداً ، نِصَاباً ، مِنْ دَفِينِ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ، فِي مَوَاتٍ أَوْ مِلْكٍ أَحْيَاهُ .

# فِئْضُكُنْكُونُ [فِي زَكَاةِ ٱلتِّجَارَةِ]

وَفِي ٱلتَّجَارَةِ رُبُّعُ ٱلْعُشْرِ ، وَشُرُوطُهَا سِتَّةٌ :

ٱلْأَوَّلُ : ٱلْعُرُوضُ ، دُونَ ٱلنَّقْدِ .

ٱلثَّانِي : نِيَّةُ ٱلتِّجَارَةِ .

ٱلثَّالِثُ : ٱقْتِرَانُ ٱلنَّيَّةِ بِٱلتَّمَلُّكِ .

ٱلرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ ٱلتَّمَلُّكُ بِمُعَاوَضَةٍ.

ٱلْخَامِسُ: أَلاَّ يَنِضَّ نَاقِصاً بِنَقْدِهِ فِي أَثْنَاءِ ٱلْحَوْلِ.

ٱلسَّادِسُ: أَلاَّ يَقْصِدَ ٱلْقُنْيَةَ فِي أَثْنَاءِ ٱلْحَوْلِ.

وَوَاجِبُهَا: رُبُعُ عُشْرِ ٱلْقِيمَةِ ، وَيُقَوَّمُ بِجِنْسِ رَأْسِ ٱلْمَالِ ، أَوْ بِنَقْدِ ٱلْبَلَدِ إِنْ مَلَكَهُ بِعَرْضٍ .

وَلاَ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ نِصَاباً إِلاَّ فِي آخِر ٱلْحَوْلِ.

فِكُمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَمِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَمِ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلمُ عَ

وَتَجِبُ زَكَاةُ ٱلْفِطْرِ بِشُرُوطٍ :

إِدْرَاكُ غُرُوبِ ٱلشَّمْسِ لَيْلَةَ ٱلْعِيدِ .

وَأَنْ يَكُونَ مُسْلِماً .

وَأَنْ يَكُونَ مَا يُخْرِجُهُ فَاضِلاً عَنْ مُؤْنَتِهِ وَمُؤْنَةِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ مُؤْنَتُهُ لَيْلَةَ ٱلْعِيدِ وَيَوْمَهُ ، وَعَنْ دَسْتِ ثَوْبٍ يَلِيقُ بِهِ ، وَمَسْكَنِ ، وَخَادِم يَحْتَاجُ إِلَيْهِ .

وَتَجِبُ عَمَّنْ فِي نَفَقَتِهِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ؛ مِنْ زَوْجَةٍ وَوَلَدٍ وَوَالِدٍ وَمَمْلُوكٍ .

وَٱلْوَاجِبُ : صَاعٌ سَلِيمٌ مِنَ ٱلْعَيْبِ مِنْ غَالِبِ قُوتِ ٱلْبَلَدِ ، وَإِنْ قَدَرَ عَلَىٰ بَعْضِهِ فَقَطْ . . أَخْرَجَهُ .

وَيَجُوزُ إِخْرَاجُهَا فِي رَمَضَانَ ، وَيُسَنُّ قَبْلَ صَلاَةِ الْعِيدِ ، وَيُسَنُّ قَبْلَ صَلاَةِ الْعِيدِ ، وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا عَنْ يَوْمِهِ .

# فظينان

[فِي ٱلنِّيّةِ فِي ٱلزَّكَاةِ وَفِي تَعْجِيلِهَا]

وَتَجِبُ ٱلنِّيَّةُ ، فَيَنْوِي : هَـٰلَـٰهِ زَكَاةُ مَالِي ، وَنَحْوَ ذَلِكَ .

وَيَجُوزُ تَعْجِيلُهَا قَبْلَ ٱلْحَوْلِ .

وَشَرْطُ إِجْزَاءِ ٱلْمُعَجَّلِ: أَنْ يَبْقَى ٱلْمَالِكُ أَهْلاً لِلْوُجُوبِ إِلَىٰ آخِرِ ٱلْحَوْلِ ، وَأَنْ يَكُونَ ٱلْقَابِضُ فِي آخِرِ ٱلْحَوْلِ ، وَأَنْ يَكُونَ ٱلْقَابِضُ فِي آخِرِ ٱلْحَوْلِ مُسْتَحِقاً .

وَإِذَا لَمْ يُجْزِىءِ. أَسْتُرِدَّ إِنْ عَلِمَ ٱلْقَابِضُ أَنَّهَا زَكَاةٌ مُعَجَّلَةٌ .

# فِيْنَ إِلَىٰ فِي

#### [فِي قِسْمَةِ ٱلزَّكُوَاتِ عَلَىٰ مُسْتَحِقِّيهَا]

وَيَجِبُ صَرْفُ ٱلزَّكَاةِ إِلَى ٱلْمَوْجُودِينَ مِنَ ٱلْأَصْنَافِ الشَّمَانِيَةِ ؛ وَهُمُ : ٱلْفُقَرَاءُ ، وَٱلْمَسَاكِينُ ، وَٱلْغَارِمُونَ ، وَأَبْنَاءُ ٱلسَّبِيلِ - وَهُمُ : ٱلْمُسَافِرُونَ أَوِ ٱلْمُرِيدُونَ لِلسَّفَرِ وَأَبْنَاءُ ٱلسَّبِيلِ - وَهُمُ : ٱلْمُسَافِرُونَ أَوِ ٱلْمُرِيدُونَ لِلسَّفَرِ اللَّهُ الللْمُوالِلْ

وَأَقَلُّ ذَلِكَ ثَلاَثَةٌ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ إِلاَّ إِذَا ٱنْحَصَرُوا وَوَفَتِ الزَّكَاةُ بِحَاجَاتِهِمْ ، وَإِلاَّ الْعَامِلَ . . فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَاحِداً .

# فِنْ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

وَٱلْأَفْضَلُ: ٱلْإِسْرَارُ بِصَدَقَةِ ٱلتَّطَوُّعِ ، بِخِلاَفِ الزَّكَاةِ ، وَٱلزَّوْجِ ، ثُمَّ الْزَّكَاةِ ، وَٱلزَّوْجِ ، ثُمَّ الْزَّكَاةِ ، وَٱلزَّوْجِ ، ثُمَّ الْأَقْرَبِ وَٱلزَّوْجِ ، ثُمَّ الْأَبْعَدِ ، ثُمَّ مَحَارِمِ ٱلرَّضَاعِ ، ثُمَّ الْمُصَاهَرَةِ ، ثُمَّ ٱلْوَلاَءِ ، ثُمَّ الْجَارِ ، وَعَلَى ٱلْعَدُوِ ، وَأَهْلِ ٱلْخَيْرِ ، وَٱلْمُحْتَاجِينَ .

وَفِي ٱلْأَزْمِنَةِ ٱلْفَاضِلَةِ ؛ كَالْجُمُعَةِ ، وَٱلْأَمَاكِنِ ٱلْفَاضِلَةِ ، وَٱلْأَمُورِ ٱلْمُهِمَّةِ ؛ كَٱلْغَزْوِ ، وَٱلْكُسُوفِ ، وَٱلْمَرْضِ ، وَفِي ٱلْحَجِّ ، وَبِمَا يُحِبُّهُ ، وَأَنْ يَكُونَ بِطِيبِ نَقْسِ وَبِشْر .

وَلاَ يَحِلُّ ٱلتَّصَدُّقُ بِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِنَفَقَتِهِ ، أَوْ نَفَقَةِ مَنْ عَلَيْهِ نِفَقَتِهِ ، أَوْ نَفَقَةِ مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ ، أَوْ لِدَيْنِ لاَ يَرْجُو لَهُ وَفَاءً .

وَيُسْتَحَبُّ بِمَا فَضَلَ عَنْ حَاجَتِهِ ، إِذَا لَمْ يَشُقَّ عَلَيْهِ الصَّبْرُ عَلَى النِّيق .

وَيُكُرَهُ أَنْ يَأْخُذَ صَدَقَتَهُ مِمَّنْ أَخَذَ مِنْهُ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ. وَيُكُرَهُ أَنْ يَأْخُذَ صَدَقَتَهُ مِمَّنْ أَخَذَ مِنْهُ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ. وَيَحْرُمُ ٱلسُّؤَالُ عَلَى ٱلْغَنِيِّ بِمَالٍ أَوْ حِرْفَةٍ. وَٱلْمَنِيحَةِ. وَٱلْمَنِيحَةِ. وَٱلْمَنِيحَةِ.

\* \* \*



., .

# الكائب الصينعل

يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِٱسْتِكْمَالِ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ ، أَوْ بِرُؤْيَةِ عَدْلٍ ٱلْهِلاَلَ ، وَإِذَا رُئِيَ ٱلْهِلاَلُ بِبَلَدٍ. . لَزِمَ مَنْ وَافَقَ مَطَلِعُهُمْ مَطْلِعَهُ .

# وَلِصِحَّةِ ٱلصَّوْمِ شُرُوطٌ:

ٱلْأَوَّلُ: ٱلنَّيَّةُ لِكُلِّ يَوْمٍ ، وَيَجِبُ ٱلتَّبْيِيتُ فِي ٱلْفَرْضِ دُونَ ٱلنَّفْلِ ، فَتَجْزِئُهُ نِيَّتُهُ قَبْلَ ٱلزَّوَالِ ، وَيَجِبُ ٱلتَّعْيِينُ أَيْضًا دُونَ ٱلْفَرْضِيَّةِ فِي ٱلْفَرْضِ .

ٱلثَّانِي: ٱلْإِمْسَاكُ عَنِ ٱلْجِمَاعِ عَمْداً، وَعَنِ ٱلْإِسْتِمْنَاءِ . ٱلثَّالِثُ : ٱلْإِمْسَاكُ عَنِ ٱلْإسْتِقَاءَةِ ، وَلاَ يَضُرُّ تَقَيُّؤُهُ بِغَيْرِ ٱلْاسْتِقَاءَةِ ، وَلاَ يَضُرُّ تَقَيُّؤُهُ بِغَيْرِ ٱلْحُتِيَارِهِ .

الرَّابِعُ: الْإِمْسَاكُ عَنْ دُخُولِ عَيْنٍ جَوْفاً ؛ كَبَاطِنِ اللَّادُنِ ، وَٱلْإِحْلِيلِ ؛ بِشَرْطِ دُخُولِهِ مِنْ مَنْفَذٍ مَفْتُوحٍ .

وَلاَ يَضُرُّ تَشَرُّبُ ٱلْمَسَامِّ بِٱلدُّهْنِ وَٱلْكُحْلِ وَٱلِاغْتِسَالِ.

فَإِنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلاً ، قَلِيلاً أَوْ كَثِيراً.. نَمْ يُفْطِرْ.

وَلاَ يُعْذَرُ ٱلْجَاهِلُ إِلاَّ إِنْ قَرُبَ عَهْدُهُ بِٱلْإِسْلاَمِ ، أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنِ ٱلْعُلَمَاءِ .

وَلاَ يُفْطِرُ بِغُبَارِ ٱلطَّرِيقِ وَإِنْ تَعَمَّدَ فَتْحَ فَمِهِ ، وَلاَ بِبَلْعِ ٱلرِّيقِ ٱلطَّاهِرِ ٱلْخَالِصِ مِنْ مَعْدِنِهِ وَإِنْ أَخْرَجَهُ عَلَىٰ لِسَانِهِ .

وَيُفْطِرُ بِجَرْيِ ٱلرِّيقِ بِمَا بَيْنَ ٱلْأَسْنَانِ ؛ بِقُدْرَتِهِ عَلَىٰ مَجِّهِ ، وَبِالنُّخَامَةِ كَذَلِكَ ، وَبِوُصُولِ مَاءِ ٱلْمَضْمَضَةِ الْجَوْفَ إِنْ بَالَغَ فِي غَيْرِ نَجَاسَةٍ ، وَبِغَيْرِ مُبَالَغَةٍ مِنْ مَضْمَضَةٍ لِتَبَرُّدٍ ، أَوْ رَابِعَةٍ ، أَوْ عَبَثٍ ، وَبِتَبَيُّنِ ٱلْأَكْلِ نَهَاراً لاَ بِٱلْأَكْلِ مُكْرَهاً .

ٱلْخَامِسُ وَٱلسَّادِسُ وَٱلسَّابِعُ: ٱلْإِسْلاَمُ ، وَٱلنَّقَاءُ عَنِ ٱلْخَامِسُ وَٱلنَّقَاءُ عَنِ ٱلْخَيْضِ وَٱلنَّفَاسِ ، وَٱلْعَقْلُ فِي جَمِيع ٱلنَّهَارِ .

وَلاَ يَضُرُّ ٱلْإِغْمَاءُ وَٱلسُّكْرُ إِنْ أَفَاقَ لَحْظَةً فِي ٱلنَّهَارِ.

وَلاَ يَصِحُّ صَوْمُ ٱلْعِيدَيْنِ وَلاَ أَيَّامِ ٱلتَّشْرِيقِ ، وَلاَ النِّصْفِ ٱلْأَخِيرِ مِنْ شَعْبَانَ إِلاَّ لِوِرْدٍ ، أَوْ نَذْرٍ ، أَوْ قَضَاءٍ ، أَوْ كَفَّارَةٍ ، أَوْ وَصْلِ مَا بَعْدَ ٱلنِّصْفِ بِمَا قَبْلَهُ

# فظيناني

[فِيمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ ٱلصَّوْمُ]

شَرْطُ مَسنْ يَجِبُ عَلَيْهِ صَوْمُ رَمَضَانَ : ٱلْعَقْلُ ، وَٱلْبُلُوغُ ، وَٱلْإِسْلاَمُ ، وَٱلْإِطَاقَةُ .

وَيُؤْمَرُ بِهِ ٱلصَّبِيُّ لِسَبْعٍ ، وَيُضْرَبُ عَلَىٰ تَرْكِهِ لِعَشْرٍ إِنْ أَطَاقَهُ .

# فَصِّنَا إِنَّ الْمُعَالَّا اللَّهُ الْمُعَالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# [فِيمَا يُبِيحُ ٱلْفِطْرَ]

وَيَجُوزُ ٱلْفِطْرُ بِٱلْمَرَضِ ٱلَّذِي يُبِيحُ ٱلتَّيَمُّمَ ، وَلِلْخَائِفِ مِنَ ٱلْهَلاَكِ ، وَلِغَلَبَةِ ٱلْجُوعِ وَٱلْعَطَشِ ، وَلِلْمُسَافِرِ سَفَراً طَوِيلاً مُبَاحاً إِلاَّ إِنْ طَرَأَ ٱلسَّفَرُ بَعْدَ ٱلْفَجْرِ .

وَ ٱلصَّوْمُ فِي ٱلسَّفَرِ أَفْضَلُ إِنْ لَمْ يَتَضَرَّرْ بِهِ .

وَإِذَا بَلَغَ ٱلصَّبِيُّ ، أَوْ قَدِمَ ٱلْمُسَافِرُ ، أَوْ شُفِيَ ٱلْمَرِيضُ وَهُمْمْ صَائِمُونَ . . حَرُمَ ٱلْفِطْرُ ، وَإِلاَّ . . ٱسْتُحِبَّ ٱلْإِمْسَاكُ .

وَكُلُّ مَنْ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ . . وَجَبَ عَلَيْهِ ٱلْقَضَاءُ بَعْدَ ٱلتَّمَكُّنِ إِلاَّ ٱلصَّبِيَّ وَٱلْمَجْنُونَ وَٱلْكَافِرَ ٱلْأَصْلِيَّ .

وَيُسْتَحَبُّ مُوَالاَةُ ٱلْقَضَاءِ وَٱلْمُبَادَرَةُ بِهِ ، وَتَجِبُ إِنْ أَفْطَرَ بِغَيْرِ عُذْرِ .

وَيَجِبُ ٱلْإِمْسَاكُ فِي رَمَضَانَ عَلَىٰ تَارِكِ ٱلنِّيَّةِ ، وَفِي يَوْمِ ٱلشَّكِّ إِنْ تَبَيَّنَ كَوْنَهُ مِنْ رَمَضَانَ ، وَيَجِبُ قَضَاؤُهُ عَلَى ٱلْفَوْرِ .

# فِيْنِ إِنْ الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِ

# [فِي سُنَنِ ٱلصَّوْمِ]

يُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُ ٱلْفِطْرِ عِنْدَ تَيَقُّنِ ٱلْغُرُوبِ ، وَأَنْ يَكُونَ بِثَلاَثِ تَمَرَاتٍ ، فَإِنْ عَجَزَ . فَبِتَمْرَةٍ ، فَإِنْ عَجَزَ . فَالْمَاءُ . وَأَنْ يَقُولَ عِنْدَهُ : ( ٱللَّهُمَّ ؛ لَكَ صُمْتُ ، وَعَلَىٰ رزْقِكَ أَفْطَرْتُ ) .

وَتَفْطِيرُ ٱلصَّائِمِينَ ، وَأَنْ يَأْكُلَ مَعَهُمْ ، وَٱلسَّحُورُ وَتَأْخِيرُهُ مَا لَمْ يَقَعْ فِي شَكِّ .

وَ ٱلِاغْتِسَالُ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ غُسْلٌ قَبْلَ ٱلصُّبْحِ .

وَيَتَأَكَّدُ لَهُ تَرْكُ ٱلْكَذِبِ وَٱلْغِيبَةِ.

وَيُسَنُّ لَهُ تَرْكُ ٱلشَّهَوَاتِ ، فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ.. تَذَكَّرَ أَنَّهُ صَائِمٌ .

وَتَرْكُ ٱلْحِجَامَةِ ، وَٱلْمَضْغِ ، وَذَوْقِ ٱلطَّعَامِ ، وَأَلْقُبْلَةِ ، وَتَحْرُمُ إِنْ خَشِيَ مِنْهَا ٱلْإِنْزَالَ .

وَيُكْرَهُ ٱلسِّوَاكُ بَعْدَ ٱلزَّوَالِ .

وَيُسْتَحبُ فِي رَمَضَانَ ٱلتَّوْسِعَةُ عَلَى ٱلْعِيَالِ ، وَيُشْتَحبُ فِي رَمَضَانَ ٱلتَّوْسِعَةُ عَلَى ٱلْعِيَالِ ، وَإِكْثَارُ ٱلصَّدَقَةِ وَٱلْإِحْسَانُ إِلَى ٱلْأَرْحَامِ وَٱلْجِيرَانِ ، وَإِكْثَارُ ٱلصَّدَقَةِ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ وَالْحِيرِ وَيَقُولُ فِيهَا : ( ٱللَّهُمَّ ؛ إِنَّكَ عَفُوتٌ تُحِبُ وَفِيهَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ، وَيَقُولُ فِيهَا : ( ٱللَّهُمَّ ؛ إِنَّكَ عَفُوتٌ تُحِبُ ٱلْعَفْوَ ، فَأَعْفُ عَنِي ) .

وَيَكْتُمُهَا وَيُحْيِيهَا ، وَيُحْيِي يَوْمَهَا كَلَيْلَتِهَا .

وَيَحْرُمُ ٱلْوِصَالُ فِي ٱلصَّوْمِ.

# فظيناني

# [فِي ٱلْجِمَاعِ فِي رَمَضَانَ وَمَا يَجِبُ بِهِ]

وَتَجِبُ ٱلْكَفَّارَةُ عَلَىٰ مَنْ أَفْسَدَ صَوْمَ رَمَضَانَ بِٱلْجِمَاعِ وَلَوْ فِي دُبُرٍ وَبَهِيمَةٍ ، لاَ عَلَىٰ ٱلْمَرْأَةِ ، وَلاَ عَلَىٰ مَنْ جَامَعَ نَاسِياً أَوْ مُكْرَها ، وَلاَ عَلَىٰ مَنْ أَفْسَدَ صَوْمَ غَيْرِ رَمَضَانَ ، وَلاَ عَلَىٰ مَنْ أَفْسَدَ صَوْمَ غَيْرِ رَمَضَانَ ، وَلاَ عَلَىٰ مَنْ أَفْطَرَ بِغَيْرِ ٱلْجِمَاعِ ، وَلاَ عَلَى ٱلْمُسَافِرِ وَٱلْمَرِيضِ وَإِنْ زَنَيَا ، وَلاَ عَلَىٰ مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَيْلٌ فَتَبَيَّنَ نَهَاراً . وَهِي : عِنْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، سَلِيمَةٍ مِنَ ٱلْعُيُوبِ ٱلَّتِي تُخِلُّ وَهِي : عِنْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، سَلِيمَةٍ مِنَ ٱلْعُيُوبِ ٱلَّتِي تُخِلُّ بِٱلْعَمَلِ .

فَإِنْ لَمْ يَجِدْ. صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَقِدِرْ. . أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً كُلَّ وَاحِدٍ مُدَّاً . .

وَتَسْقُطُ ٱلْكَفَّارَةُ بِطُرُوِّ ٱلْجُنُونِ وَٱلْمَوْتِ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ ، لاَ بِٱلْمَرَضِ وَٱلسَّفَرِ ، وَلاَ بِٱلْإِعْسَارِ ، وَلِكُلِّ يَوْمٍ النَّهَارِ ، لاَ بِٱلْمَرَضِ وَٱلسَّفَرِ ، وَلاَ بِٱلْإِعْسَارِ ، وَلِكُلِّ يَوْمٍ يُفْسِدُهُ كَفَّارَةٌ .

# فظيناني

[فِي ٱلْفِدْيَةِ ٱلْوَاجِبَةِ بَدَلاً عَنِ ٱلصَّوْم وَفِيمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ]

وَيَجِبُ مُدُّ مِنْ غَالِبِ قُوتِ ٱلْبَلَدِ ، وَيُصْرَفُ إِلَى ٱلْفُقَرَاءِ وَٱلْمَسَاكِينِ لِكُلِّ يَوْمٍ ، يُخْرَجُ مِنْ تَرِكَةِ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ وَٱلْمَسَاكِينِ لِكُلِّ يَوْمٍ ، يُخْرَجُ مِنْ تَرِكَةِ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِهِ وَتَمَكَّنَ مِنَ ٱلْقَضَاءِ ، أَوْ تَعَدَّىٰ مِنَ ٱلْقَضَاءِ ، أَوْ تَعَدَّىٰ بِفِطْرِهِ ، أَوْ يَصُومُ عَنْهُ قَرِيبُهُ ، أَوْ مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلْوَارِثُ أَوِ بِفِطْرِهِ ، أَوْ يَصُومُ عَنْهُ قَرِيبُهُ ، أَوْ مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلْوَارِثُ أَوِ ٱلْمَيِّتُ .

وَيَجِبُ ٱلْمُدُّ أَيْضاً عَلَىٰ مَنْ لاَ يَقْدِرُ عَلَى ٱلصَّوْمِ لِهَرَمٍ أَوْ مَرَضٍ لاَ يُرْجَىٰ بُرْؤُهُ ، وَعَلَى ٱلْحَامِلِ وَٱلْمُرْضِعَةِ إِذَا أَفْطَرَتَا مَرَضٍ لاَ يُرْجَىٰ بُرْؤُهُ ، وَعَلَى ٱلْحَامِلِ وَٱلْمُرْضِعَةِ إِذَا أَفْطَرَ لاَ نُقَادِ حَيَوَانِ خَوْفاً عَلَى ٱلْوَلَدِ مَعَ ٱلْقَضَاءِ ، وَعَلَىٰ مَنْ أَفْطَرَ لإِنْقَادِ حَيَوَانِ مُشْرِفٍ عَلَى ٱلْهَلاكِ ، وَعَلَىٰ مَنْ أَخَرَ ٱلْقَضَاءَ إِلَىٰ رَمَضَانٍ مُشْرِفٍ عَلَى ٱلْهَلاكِ ، وَعَلَىٰ مَنْ أَخَرَ ٱلْقَضَاءَ إِلَىٰ رَمَضَانٍ آخَرَ بغَيْرِ عُذْر .

# فظينان

#### [فِي صَوْمِ ٱلتَّطَوُّعِ]

صَوْمُ ٱلتَّطَوُّعِ سُنَّةٌ ، وَهُوَ ثَلاَثَةُ أَقْسَامٍ :

مَا يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ ٱلسِّنِينَ ؛ وَهُوَ : صَوْمُ عَرَفَةَ لِغَيْرِ ٱلْخَاجِّ وَٱلْمُسَافِرِ ، وَعَشْرِ ذِي ٱلْحِجَّةِ ، وَعَاشُورَاءَ وَتَاسُورَاءَ وَٱلْمُسَافِرِ ، وَعَشْرِ ذِي ٱلْحِجَّةِ ، وَعَاشُورَاءَ وَتَاسُوعَاءَ وَٱلْحَادِي عَشَرَ مِنَ ٱلْمُحَرَّمِ ، وَسِتِّ مِنْ شَوَّالَ ، وَيُسَنُّ تَوَالِيهَا وَٱتِّصَالُهَا بِٱلْعِيدِ .

وَمَا يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ ٱلشُّهُورِ، وَهِيَ ٱلْأَيَّامُ ٱلْبِيضُ ؛ وَهِيَ ٱلْأَيَّامُ ٱلْبِيضُ ؛ وَهِيَ الثَّالِثَ عَشَرَ وَٱلرَّابِعَ عَشَرَ وَٱلْخَامِسَ عَشَرَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَٱلْأَيّامُ ٱلسُّودُ ؛ وَهِيَ : ٱلثَّامِنُ وَٱلْعِشْرُونَ وَتَالِيَاهُ .

وَمَا يَتَكَرَّرُ بِتَكُرُّرِ ٱلْأَسَابِيعِ ؛ وَهُوَ ٱلْإِثْنَيْنُ وَٱلْخَمِيسُ . وَهُوَ ٱلْإِثْنَيْنُ وَٱلْخَمِيسُ . وَسُنَّ صَوْمُ ٱلْأَشْهُرِ ٱلْحُرُمِ ؛ وَهِيَ : ذُو ٱلْقَعْدَةِ ، وَذُو

ٱلْحِجَّةِ ، وَٱلْمُحَرَّمُ ، وَرَجَبُ ، وَكَذَا صَوْمُ شَعْبَانَ ، وَأَفْضَلُهَا ٱلْمُحَرَّمُ ، ثُمَّ بَاقِي ٱلْحُرُمِ ، ثُمَّ شَعْبَانُ .

وَيُكْرَهُ إِفْرَادُ ٱلْجُمْعَةِ وَٱلسَّبْتِ وَٱلْأَحَدِ.

وَأَفْضَلُ ٱلصِّيَامِ صَوْمُ يَوْمٍ وَفِطْرُ يَوْمٍ .

\* \* \*

# المنازلافيكافك

### هُوَ سُنَّةٌ مُؤكَّدَةٌ ، وَشُرُوطُهُ سَبْعَةٌ :

ٱلْإِسْلاَمُ ، وَٱلْعَقْلُ ، وَٱلنَّقَاءُ عَنِ ٱلْحَيْضِ وَٱلنَّفَاسِ ، وَٱلنَّفَاسِ ، وَٱلنَّفَاسِ ، وَأَلاَّ يَكُونَ جُنْباً، وَأَنْ يَلْبَثَ فَوْقَ قَدْرِ طُمَأْنِينَةِ ٱلطَّلاَةِ، وَأَنْ يَكُونَ فِي ٱلْمَسْجِدِ وَٱلْجَامِعُ أَوْلَىٰ ، وَأَنْ يَنْوِيَ ٱلِاعْتِكَافَ.

وَتَجِبُ نِيَّةُ ٱلْفَرْضِيَّةِ إِنْ نَذَرَهُ ، وَيُجَدِّدُ ٱلنَّيَّةَ بِٱلْخُرُوجِ إِنْ نَذَرَهُ ، وَيُجَدِّدُ ٱلنَّيَّةَ بِٱلْخُرُوجِ إِنْ لَمْ يَنْوِ ٱلرُّجُوعَ ، وَإِنْ قَدَّرَهُ بِمُدَّةٍ . . فَيُجَدِّدُهَا إِنْ خَرَجَ لِغَيْرِ قَضَاءِ ٱلْحَاجَةِ ، وَإِنْ كَانَ مُتَتَابِعاً . . جَدَّدَهَا إِنْ خَرَجَ لِمَا يَقْطَعُ ٱلتَّتَابُعَ .

وَإِنْ عَيَّنَ فِي نَذْرِهِ مَسْجِداً.. فَلَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي غَيْرِهِ إِلاَّ ٱلْمَسَاجِدَ ٱلثَّلاَثَةَ.

وَيَجْرُمُ بِغَيْرِ إِذْنِ ٱلزَّوْجِ وَٱلسَّيِّدِ .

### فظينك

### [فِيمَا يُبْطِلُ ٱلْإعْتِكَافَ ، وَفِيمَا يَقْطَعُ ٱلتَّتَابُعَ]

وَيَبْطُلُ ٱلِاعْتِكَافُ بِٱلْجِمَاعِ ، وَبِٱلْمُبَاشَرَةِ بِشَهْوَةٍ إِنْ أَنْزَلَ، وَبِٱلْجُنُونِ وَٱلْإِغْمَاءِ، وَٱلْجَنَابَةِ، وَٱلرِّدَّةِ ، وَٱلسُّكْرِ.

وَإِذَا نَذَرَ آعْتِكَافَ مُدَّةٍ مُتَتَابِعَةٍ . . لَزِمَهُ .

وَيَقْطَعُ ٱلتَّتَابُعَ ٱلشُّكُرُ ، وَٱلْكُفْرُ ، وَتَعَمُّدُ ٱلْجِمَاعِ ، وَتَعَمُّدُ ٱلْجِمَاعِ ، وَتَعَمُّدُ ٱلْخُرُوجِ لاَ لِقَضَاءِ ٱلْحَاجَةِ ، وَٱلْأَكْلِ ، وَٱلشُّرْبِ إِنْ تَعَمُّدُ ٱلْخُرُوجِ لاَ لِقَضَاءِ ٱلْحَاجَةِ ، وَٱلْأَكْلِ ، وَٱلشُّرْبِ إِنْ تَعَدَّرَ ٱلْمَاءُ فِي ٱلْمَسْجِدِ ، وَلاَ لِلْمَرِيضِ إِنْ شَقَّ لُبْتُهُ فِيهِ أَوْ تَعَدَّرَ ٱلْمَاءُ فِي ٱلْمُسْجِدِ ، وَلاَ لِلْمَرِيضِ إِنْ شَقَّ لُبْتُهُ فِيهِ أَوْ خَشِي تَلُويثَهُ ، وَمِثْلُهُ ٱلْجُنُونُ وَٱلْإِغْمَاءُ ، وَلاَ إِنْ أَكْرِهَ بِغَيْرِ خَتِّ عَلَى ٱلْخُرُوجِ .

وَلاَ يَقْطَعُهُ ٱلْحَيْضُ إِنْ لَمْ تَسَعْهُ مُدَّةُ ٱلطُّهْرِ.

\* \* \*

رَفَّحُ حِس لِارَجِمِ الْمُجَنِّرِيَّ لأَسِكِيْنَ الْإِذْرَى الْإِذْرَى لأَسِكِيْنَ الْإِذْرَى الْإِذْرَى www.moswarat.com

# إِنَّانْكِ الْحَيِّ وَلَلْحَبَرُعُ

هُمَا فَرْضَانِ ؛ وَشَرْطُ وُجُوبِهِمَا : ٱلْإِسْلاَمُ ، وَٱلْحُرِّيَّةُ ، وَٱلتَّكْلِيفُ ، وَٱلِاسْتِطَاعَةُ .

### وَلَهَا شُرُوطٌ:

ٱلْأَوَّلُ : وُجُودُ ٱلزَّادِ وَأَوْعِيَتِهِ ، وَمُؤْنَةِ ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ .

ٱلثَّانِي: وُجُودُ رَاحِلَةٍ لِمَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ مَرْحَلَتَانِ ، أَوْ شِوَّقَ مَحْمِلٍ لِمَنْ لاَ يَقْدِرُ عَلَى ٱلرَّاحِلَةِ ، وَلِلْمَرْأَةِ مَعَ وُجُودِ شَوِقً مَحْمِلٍ لِمَنْ لاَ يَقْدِرُ عَلَى ٱلرَّاحِلَةِ ، وَلِلْمَرْأَةِ مَعَ وُجُودِ شَريكِ .

وَلاَ تُشْتَرَطُ ٱلرَّاحِلَةُ لِمَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ أَقَلُّ مِنْ مَرْحَلَتَيْنِ وَهُوَ قَوِيُّ عَلَى ٱلْمَشْيِ . وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ ذَلِكَ كُلِّهِ

فَاضِلاً عَنْ دَيْنِهِ وَمُؤْنَةِ مَنْ عَلَيْهِ مُؤْنَتُهُمْ ذَهَاباً وَإِيَاباً ، وَعَنْ مَسْكَنٍ وَخَادِم يَحْتَاجُ إِلَيْهِ .

ٱلثَّالِثُ : أَمْنُ ٱلطَّرِيقِ .

ٱلرَّابِعُ: وُجُودُ ٱلزَّادِ وَٱلْمَاءِ فِي ٱلْمَوَاضِعِ ٱلْمُعْتَادِ حَمْلُهُ مِنْهَا بِثَمَنِ مِثْلِهِ ؛ وَهُوَ ٱلْقَدْرُ ٱللاَّئِقُ بِهِ فِي ذَلِكَ ٱلْمَكَانِ مِنْهَا بِثَمَنِ مِثْلِهِ ؛ وَهُوَ ٱلْقَدْرُ ٱللاَّئِقُ بِهِ فِي ذَلِكَ ٱلْمَكَانِ وَٱلزَّمَانِ ، وَعَلَفِ ٱلدَّابَّةِ فِي كُلِّ مَرْحَلَةٍ .

وَلاَ يَجِبُ ٱلْحَجُّ عَلَى ٱلْمَرْأَةِ إِلاَّ إِنْ خَرَجَ مَعَهَا زَوْجٌ أَوْ مَحْرَمٌ أَوْ نِسْوَةٌ ثِقَاتٌ .

ٱلْخَامِسُ: أَنْ يَثْبُتَ عَلَى ٱلرَّاحِلَةِ بِلاَ مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ.

وَلاَ يَجِبُ عَلَى ٱلْأَعْمَى ٱلْحَجُّ إِلاَّ إِذَا وَجَدَ قَائِداً.

وَمَنْ عَجَزَ عَنِ ٱلْحَجِّ بِنَفْسِهِ. . وَجَبَتْ عَلَيْهِ ٱلْاسْتِنَابَةُ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ الْاسْتِنَابَةُ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا بِمَالِهِ أَوْ بِمَنْ يُطِيعُهُ إِلاَّ إِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ دُونَ مَسَافَةِ ٱلْقَصْرِ. . فَيَلْزَمُهُ بِنَفْسِهِ .

### فِكُمَاثِيُّ [فِي ٱلْمَوَاقِيتِ]

يُحْرِمُ بِٱلْعُمْرَةِ كُلَّ وَقْتٍ ، وَبِٱلْحَجِّ فِي أَشْهُرِهِ ؛ وَهِي : شَوَّالٌ ، وَذُو ٱلْقَعْدَةِ ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي ٱلْحِجَّةِ .

فَلَوْ أَحْرَمَ بِهِ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ. . ٱنْعَقَدَ عُمْرَةً .

وَمَنْ كَانَ بِمَكَّةَ.. فَيُحْرِمُ بِٱلْحَجِّ مِنْهَا ، وَبِٱلْعُمْرَةِ مِنْ أَدْنَى ٱلْحِلِّ .

وَغَيْرُ ٱلْمَكِّيِّ يُحْرِمُ بِٱلْحَجِّ وَٱلْعُمْرَةِ مِنَ ٱلْمِيقَاتِ ؛ وَهُوَ لِتِهَامَةِ ٱلْيَمَنِ : يَلَمْلَمُ ، وَلِنَجْدِهِ : قَرْنٌ ، وَلِأَهْلِ ٱلْعِرَاقِ : لِتِهَامَةِ ٱلْيَمَنِ : يَلَمْلَمُ ، وَلِنَجْدِهِ : قَرْنٌ ، وَلِأَهْلِ ٱلْعِرَاقِ : ذَاتُ عِرْقٍ ، وَلِأَهْلِ ٱلشَّامِ وَمِصْرَ وَٱلْمَغْرِبِ : ٱلْجُحْفَةُ ، وَلِأَهْلِ ٱلشَّامِ وَمِصْرَ وَٱلْمَغْرِبِ : ٱلْجُحْفَةُ ، وَلِأَهْلِ ٱلْمُدِينَةِ : ذُو ٱلْحُلَيْفَةِ .

فَإِنْ جَاوَزَ ٱلْمِيقَاتَ مُرِيدُ ٱلنَّسُكِ ثُمَّ أَحْرَمَ.. فَعَلَيْهِ دَمُّ إِنْ لَمْ يَعُدْ إِلَى ٱلْمِيقَاتِ قَبْلَ ٱلتَّلَبُّسِ بِنُسُكٍ.

وَ ٱلْإِحْرَامُ مِنَ ٱلْمِيقَاتِ أَفْضَلُ مِنْ بَلَدِهِ.

### فِكِنَالِقَ

### [فِي بَيَانِ أَرْكَانِ ٱلْحَجِّ وَٱلْعُمْرَةِ]

أَرْكَانُ ٱلْحَجِّ خَمْسَةٌ:

ٱلْإِحْرَامُ ، وَٱلْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ ، وَٱلطَّوَافُ ، وَٱلسَّعْيُ ، وَٱلْحَلْقُ .

وَأَرْكَانُ ٱلْعُمْرَةِ أَرْبَعَةٌ:

وَهِيَ : ٱلْإِحْرَامُ ، وَٱلطُّوَافُ ، وَٱلسَّعْيُ ، وَٱلْحَلْقُ .

فظيني

[فِي بَيَانِ ٱلْإِحْرَامِ]

ٱلْإِحْرَامُ نِيَّةُ ٱلْحَجِّ أَوِ ٱلْعُمْرَةِ أَوْ هُمَا ، وَيَنْعَقِدُ ٱلْإِحْرَامُ مُطْلَقاً ، ثُمَّ يَصْرِفُهُ لِمَا شَاءَ .

وَيُسْتَحَبُّ ٱلتَّلَفُّظُ بِٱلنِّيَةِ ، فَيَقُولُ : ( نَوَيْتُ ٱلْحَجَّ ـ أَوِ ٱلْعُمْرَةَ ـ وَأَحْرَمْتُ بِهِ لِلهِ تَعَالَىٰ ) .

وَإِنْ حَجَّ أَوِ آعْتَمَرَ عَنْ غَيْرِهِ. . قَالَ : ( نَوَيْتُ ٱلْحَجَّ ـ أَوِ ٱلْعُمْرَةَ ـ عَنْ فُلاَنٍ وَأَحْرَمْتُ بِهِ لِلهِ تَعَالَىٰ ) .

وَيُسْتَحَبُّ ٱلتَّلْبِيَةُ مَعَ ٱلنَّيَّةِ ، وَٱلْإِكْثَارُ مِنْهَا ، وَرَفْعُ ٱلصَّوْتِ بِهَا لِلرَّجُلِ إِلاَّ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ فَيُسِرُّ بِهَا .

وَصِيغَتُهَا: (لَبَيْكَ ٱللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ ، إِنَّ ٱلْحَمْدَ وَٱلنِّعْمَةَ لَكَ وَٱلْمُلْكَ ، لاَ شَرِيكَ لَكَ ) .

وَيُكَرِّرُهَا ثَلاَثاً ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يَسْأَلُ ٱللهَ ٱلرِّضَا وَٱلْجَنَّةَ ، وَٱسْتَعَاذَ بِهِ مِنَ ٱلنَّارِ ، ثُمَّ دَعَا بِمَا أَحَبَّ .

وَإِذَا رَأَى ٱلْمُحْرِمُ أَوْ غَيْرُهُ شَيْئاً يُعْجِبُهُ أَوْ يَكْرَهُهُ.. قَالَ : (لَبَيْكَ إِنَّ ٱلْعَيْشَ عَيْشُ ٱلْآخِرَةِ).

# فَكُنَّ الْمُ

### [فِي سُنَنِ تَتَعَلَّقُ بِٱلنَّسُكِ]

وَيُسَنُّ ٱلْغُسْلُ لِلإِحْرَامِ ، وَلِدُخُولِ مَكَّةَ ، وَلِوُقُوفِ عَرَفَةَ وَمُرْدَلِفَةً ، وَلِوُقُوفِ عَرَفَةَ وَمُرْدَلِفَةً ، وَلِرَمْيِ أَيَّامِ ٱلتَّشْرِيقِ .

وَتَطْيِيبُ بَكَنِهِ لِلإِحْرَامِ دُونَ ثَوْبِهِ ، وَلُبْسُ إِزَارٍ وَرِدَاءٍ أَبْيَضَيْنِ جَدِيدَيْنِ ، ثُمَّ مَغْسُولَيْنِ ، وَنَعْلَيْنِ ، وَرَكْعَتَانِ أَبْيَضَيْنِ جَدِيدَيْنِ ، ثُمَّ مَغْسُولَيْنِ ، وَنَعْلَيْنِ ، وَرَكْعَتَانِ يُحْرِمُ بَعْدَهُمَا مُسْتَقْبِلاً عِنْدَ ٱبْتِدَاءِ سَيْرِهِ .

وَيُسْتَحَبُّ دُخُولُ مَكَّةَ قَبْلَ ٱلْوُقُوفِ مِنْ أَعْلاَهَا نَهَاراً ، مَاشِياً ، حَافِياً .

وَأَنْ يَطُوفَ لِلْقُدُومِ إِنْ كَانَ حَاجًا ، أَوْ قَارِناً وَدَخَلَ مَكَّةَ قَبْلَ ٱلْوُقُوفِ .

### فِهُمُ الْمُعَالِمُ الْمُ

### [فِي وَاجِبَاتِ ٱلطَّوَافِ وَسُنَنِهِ]

وَوَاجِبَاتُ ٱلطَّوَافِ ثَمَانِيَةٌ:

سَتْرُ ٱلْعَوْرَةِ ، وَطَهَارَةُ ٱلْحَدَثِ وَٱلنَّجَسِ ، وَجَعْلُ الْبَيْتِ عَلَىٰ يَسَارِهِ ، وَٱلِابْتِدَاءُ بِٱلْحَجَرِ ٱلْأَسْوَدِ ، وَمُحَاذَاتُهُ الْبَيْتِ عَلَىٰ يَسَارِهِ ، وَٱلِابْتِدَاءُ بِٱلْحَجَرِ ٱلْأَسْوَدِ ، وَمُحَاذَاتُهُ بِجَمِيعِ بَدَنِهِ ، وَكَوْنَهُ سَبْعاً ، وَكَوْنَهُ دَاخِلَ ٱلْمَسْجِدِ خَارِجَ الْبَيْتِ وَٱلشَّاذَرُوانِ وَٱلْحِجْرِ .

#### وَمِنْ سُنَنِهِ :

ٱلْمَشْيُ ، وَٱسْتِلاَمُ ٱلْحَجَرِ ، وَتَقْبِيلُهُ ، وَوَضْعُ جَبْهَتِهِ عَلَيْهِ ، وَٱسْتِلاَمُ ٱلرُّكْنِ ٱلْيَمَانِيِّ ، وَٱلْأَذْكَارُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ .

وَلاَ يُسَنُّ لِلْمَرْأَةِ ٱلِاسْتِلاَمُ وَٱلتَّقْبِيلُ إِلاَّ فِي خَلْوَةٍ.

وَيُسَنُّ لِلرَّجُلِ ٱلرَّمَلُ فِي ٱلثَّلاَثَةِ ٱلْأُولِ فِي طَوَافٍ بَعْدَهُ سَعْيٌ، وَٱلِاضْطِبَاعُ فِيهِ ، وَٱلْقُرْبُ مِنَ ٱلْبَيْتِ ، وَٱلْمُوَالاَةُ ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهُ .

### فَضِينِهُ

#### [فِي ٱلسَّعْي]

### وَوَاجِبَاتُ ٱلسَّعْيِ أَرْبَعَةٌ:

أَنْ يَبْدَأَ فِي ٱلْأُولَىٰ بِٱلصَّفَا ، وَفِي ٱلثَّانِيَةِ بِٱلْمَرْوَةِ ، وَكُوْنُهُ سَبْعاً ، وَأَنْ يَكُونَ بَعْدَ طَوَافِ رُكْنٍ أَوْ قُدُومِ .

وَسُنَنُهُ : ٱلِارْتِقَاءُ عَلَى ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةِ قَامَةً ، وَٱلْأَذْكَارُ وَسُنَنُهُ : ٱلِارْتِقَاءُ عَلَى ٱلصَّفَا وَٱلْمَشْيُ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ ، ثُمَّ ٱلدُّعَاءُ ثَلَاثًا بَعْدَ كُلِّ مَرَّةٍ ، وَٱلْمَشْيُ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ ، وَٱلْعَدْوُ فِي ٱلْوَسَطِ ، وَمَكَانَهُ مَعْرُوفٌ .

### فِكُمُنَّكُمُ كُنُّ [فِي ٱلْوُقُوفِ]

وَوَاجِبُ ٱلْوُقُوفِ حُضُورُهُ بِأَرْضِ عَرَفَةَ لَحْظَةً بَعْدَ زَوَالِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَلَوْ مَارّاً أَوْ نَائِماً ؛ بِشَرْطِ كَوْنِهِ عَاقِلاً ، وَيَبْقَىٰ إِلَى ٱلْفَجْرِ .

#### وَسُنتُهُ:

ٱلْجَمْعُ بَيْنَ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ، وَٱلتَّهْلِيلُ ، وَٱلتَّهْلِيلُ ، وَٱلتَّكْبِيرُ ، وَٱلتَّلْبِيةُ ، وَٱلتَّلْبِيةُ ، وَٱلتَّلْبِيةُ ، وَٱلتَّلْبِيةُ ، وَٱلتَّلْبَيةُ ، وَٱلتَّلْبَيةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وَإِكْثَارُ ٱلْبُكَاءِ مَعَهَا ، وَٱلْإسْتِقْبَالُ ، وَٱلطَّهَارَةُ ، وَٱلسِّتَارَةُ ، وَٱلْبُرُوزُ لِلشَّمْسِ ، وَعِنْدَ ٱلصَّخَرَاتِ لِلرَّجُلِ ، وَحَاشِيَةُ ٱلْمَوْقِفِ لِلْمَرْأَةِ أَوْلَىٰ ، وَٱلْجَمْعُ بَيْنَ ٱلْعَصْرَيْنِ لِلْمُسَافِرِ ؛ وَتَأْخِيرُ ٱلْمَعْرِبِ إِلَى وَالْجَمْعُ بَيْنَ ٱلْعَصْرَيْنِ لِلْمُسَافِرِ ؛ وَتَأْخِيرُ ٱلْمَعْرِبِ إِلَى الْعُصَاءِ لِلرَّجُمْعَهُمَا بِمُزْدَلِفَةً .

# فِنْكُنْ إِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وَأَقَلُّ ٱلْحَلْقِ إِزَالَةُ ثَلاَثِ شَعَرَاتٍ ، وَيُنْدَبُ تَأْخِيرُهُ بَعْدَ رَمْيِ جَمْرَةِ ٱلْعَقَبَةِ ، وَٱلابْتِدَاءُ بِٱلْيَمِينِ ، وَٱسْتِقْبَالُ ٱلْقِبْلَةِ ، وَٱسْتِيعَابُ ٱلرَّأْسِ لِلرَّجُلِ ، وَٱلتَّقْصِيرُ لِلْمَرْأَةِ .

# فِكْنَالِقَ

### [فِي وَاجِبَاتِ ٱلْحَجِّ]

### وَاجِبَاتُ ٱلْحَجِّ سِتَّةٌ :

ٱلْمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ ؛ وَهُوَ : أَنْ يَكُونَ سَاعَةً مِنَ ٱلنِّصْفِ ٱلثَّانِي فِيهَا ، وَلاَ يَجِبُ عَلَىٰ مَنْ لَهُ عُذْرٌ .

وَرَمْيُ جَمْرَةِ ٱلْعَقَبَةِ سَبْعاً .

وَرَمْيُ ٱلْجَمَرَاتِ ٱلثَّلاَثِ أَيَّامَ ٱلتَّشْرِيقِ ، كُلَّ وَاحِدَةٍ سَبْعاً .

وَمَبِيتُ لَيَالِيهَا ٱلثَّلاَثِ أَوِ ٱللَّيْلَتَيْنِ ٱلْأَوَّلَتَيْنِ إِذَا أَرَادَ ٱلنَّفْرَ ٱلْأَوَّلَ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلثَّانِي . ٱلْأَوَّلَ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلثَّانِي .

وَٱلْإِحْرَامُ مِنَ ٱلْمِيقَاتِ .

وَطُوَافُ ٱلْوَدَاعِ .

### ؋ۻٛڹڸٷ

### [فِي بَعْضِ سُنَنِ ٱلْمَبِيتِ وَٱلرَّمْيِ وَشُرُوطِهِ]

وَيُسَنُّ ٱلْوُقُوفُ بِٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ بِمُزْدَلِفَةَ ، وأَخْذُ حَصَىٰ جَمْرَةِ ٱلْعَقَبَةِ مِنْهَا ، وَقَطْعُ ٱلتَّلْبِيَةِ عِنْدَ ٱبْتِدَاءِ الرَّمْي ، وَٱلتَّكْبِيرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ .

وَيَدْخُلُ وَقْتُ ٱلْحَلْقِ ، وَرَمْيِ جَمْرَةِ ٱلْعَقَبَةِ ، وَطَوَافِ الْإِفَاضَةِ بِنِصْفِ لَيْلَةِ ٱلنَّحْرِ ، وَيَبْقَى ٱلرَّمْيُ إِلَىٰ آخِرِ ٱلْإِفَاضَةِ بِنِصْفِ لَيْلَةِ ٱلنَّحْرِ ، وَيَبْقَى ٱلرَّمْيُ إِلَىٰ آخِرِ ٱللَّهَوَافُ أَبَداً .

وَتُسَنُّ ٱلْمُبَادَرَةُ بِطَوَافِ ٱلْإِفَاضَةِ بَعْدَ رَمْي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ، فَيَدْخُلُ مَكَّةَ وَيَطُوفُ ، وَيَسْعَىٰ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ سَعَىٰ ، ثُمَّ يَعُودُ إِلَىٰ مِنَى وَيَبِيتُ بِهَا لَيَالِيَ ٱلتَّشْرِيقِ ، وَيَرْمِي كُلَّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ ٱلتَّشْرِيقِ ٱلْجَمَرَاتِ ٱلثَّلاَثَ بَعْدَ وَيَرْمِي كُلَّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ ٱلتَّشْرِيقِ ٱلْجَمَرَاتِ ٱلثَّلاَثَ بَعْدَ الزَّوَالِ كُلَّ وَاحِدَةٍ سَبْعَ حَصَيَاتٍ .

وَيُشْتَرَطُ رَمْيُ ٱلسَّبْعِ ٱلْحَصَيَاتِ وَاحِدَةً وَاحِدَةً .

وَتَرْتِيبُ ٱلْجَمَرَاتِ فِي أَيَّامِ ٱلتَّشْرِيقِ . وَأَنْ يَكُونَ بَيْنَ ٱلزَّوَالِ وَٱلْغُرُوبِ فِيهَا .

وَكُوْنُ ٱلْمَرْمِيِّ حَجَراً .

وَأَنْ يُسَمَّىٰ رَمْياً ، وَكَوْنُهُ بِٱلْيَدِ .

#### وَسُننَهُ :

أَنْ يَكُونَ بِقَدْر حَصَى ٱلْخَذْفِ.

وَمَنْ تَرَكَ رَمْيَ جَمْرَةِ ٱلْعَقَبَةِ أَوْ بَعْضَ أَيَّامِ ٱلتَّشْرِيقِ. . تَدَارَكَهُ فِي بَاقِيهَا أَدَاءً .

وَمَنْ أَرَادَ ٱلنَّفْرَ مِنْ مِنَى فِي ثَانِي أَيَّامِ ٱلتَّشْرِيقِ. . جَازَ .

### فِكُمُّ إِنْ الْمُعَالِّيُّ [فِي تَحَلُّل ٱلْحَجِّ]

لِلْحَجِّ تَحَلُّلاَنِ : ٱلْأُوَّلُ يَحْصُلُ بِٱثْنَيْنِ مِنْ ثَلَاثَةٍ : رَمْيِ جَمْرَةِ ٱلْعَقَبَةِ ، وَٱلْحَلْقِ ، وَطَوَافِ ٱلْإِفَاضَةِ ، وَبِٱلثَّالِثِ يَحْصُلُ ٱلتَّحَلُّلُ ٱلثَّانِي .

وَيَحِلُّ بِٱلْأَوَّلِ جَمِيعُ ٱلْمُحَرَّمَاتِ إِلاَّ ٱلنَّكَاحَ وَعَقْدَهُ ، وَبِٱلتَّحَلُّلِ ٱلثَّانِي بَاقِيهَا .

فَيْلِينِهُ فَالْمُوالِمُ الْمُوالِمُ اللَّهِ الْمُوالِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّلَّا اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّالِيلَا الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ

[فِي أَوْجُهِ أَدَاءِ ٱلنُّسُكَيْنِ]

وَيُؤَدَّى ٱلنُّسُكَانِ عَلَىٰ أَوْجُهِ :

أَفْضَلُهَا: ٱلْإِفْرَادُ إِنِ ٱعْتَمَرَ فِي سَنَةِ ٱلْحَجِّ ؛ وَهُوَ: أَنْ يَحُجَّ ثُمَّ يَعْتَمِرَ .

ثُمَّ ٱلتَّمَتُّعُ ؛ وَهُوَ : أَنْ يَعْتَمِرَ ثُمَّ يَحُجَّ .

ثُمَّ ٱلْقِرَانُ ؛ بِأَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا أَوْ بِٱلْعُمْرَةِ ثُمَّ يُحْرِمَ بِٱلْحَجِّ قَبْلَ ٱلطَّوَافِ .

وَيَجِبُ عَلَى ٱلْمُتَمَتِّعِ دَمٌ بِأَرْبَعَةِ شُرُوطٍ:

ٱلْأَوَّلُ: أَلاَّ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ ٱلْحَرَمِ ، وَلاَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَرَمِ ، وَلاَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْحَرَم دُونَ مَسَافَةِ ٱلْقَصْرِ .

ٱلثَّانِي: أَنْ يُحْرِمَ بِٱلْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ ٱلْحَجِّ.

ٱلثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَا فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ .

ٱلرَّابِعُ: أَلاَّ يَرْجِعَ إِلَى ٱلْمِيقَاتِ.

وَعَلَى ٱلْقَارِنِ دَمٌ بِشَرْطَيْنِ:

ٱلْأَوَّلُ : أَلاَّ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ ٱلْحَرَم .

وَٱلثَّانِي: أَلاَّ يَعُودَ إِلَى ٱلْمِيقَاتِ بَعْدَ دُخُولِ مَكَّةً.

### فظيناف

### [فِي دَم ٱلتَّرْتِيبِ وَٱلتَّقْدِيرِ]

وَدَمُ ٱلتَّمَتُّعِ وَٱلْقِرَانِ ، وَتَرْكِ ٱلْإِحْرَامِ مِنَ ٱلْمِيقَاتِ ، وَتَرْكِ ٱلْإِحْرَامِ مِنَ ٱلْمِيقَاتِ ، وَتَرْكِ ٱلرَّمْيِ وَٱلْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ أَوْ مِنَىً . . شَاةُ أُضْحِيَةٍ .

فَإِنْ عَجَزَ. صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ : ثَلَاثَةً فِي ٱلْحَجِّ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَىٰ وَطَنِهِ .

# فظيناني

### [فِي مُحَرَّمَاتِ ٱلْإِحْرَامِ]

يَحْرُمُ بِٱلْإِحْرَامِ سِتَّةُ أَنْوَاعٍ:

أَحَدُهَا: يَحْرُمُ عَلَى ٱلرَّجُلِ سَتْرُ رَأْسِهِ أَوْ بَعْضِهِ، وَلَبْسُ مُحِيطٍ بِبَدَنِهِ أَوْ بِعُضْوٍ مِنْهُ، وَعَلَى ٱلْمَرْأَةِ سَتْرُ وَلُبْسُ مُحِيطٍ بِبَدَنِهِ أَوْ بِعُضْوٍ مِنْهُ، وَعَلَى ٱلْمَرْأَةِ سَتْرُ وَجُهِهَا وَلُبْسُ ٱلْقُفَّازَيْنِ.

ٱلتَّانِي: ٱلطَّيبُ فِي بَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ.

ٱلثَّالِثُ : دَهْنُ شَعْرِ ٱلرَّأْسِ وَٱللِّحْيَةِ .

ٱلرَّابِعُ: إِزَالَةُ ٱلشَّعْرِ وَٱلظُّفُرِ.

فَإِنْ لَبِسَ ، أَوْ تَطَيَّبَ ، أَوْ دَهَنَ شَعْرَةً ، أَوْ بَاشَرَ بِشَهْوَةٍ ، أَوْ بَاشَرَ بِشَهْوَةٍ ، أَوِ ٱسْتَمْنَىٰ فَأَنْزَلَ عَامِداً عَالِماً مُخْتَاراً. . لَزِمَهُ .

أَوْ أَزَالَ ثَلاَثَةَ أَظْفَارٍ أَوْ أَكْثَرَ مُتَوَالِياً ، أَوْ ثَلاَثَ شَعَرَاتٍ أَوْ أَكْثَرَ مُتَوَالِياً ، أَوْ ثَلاَثَ شَعَرَاتٍ أَوْ أَكْثَرَ مُتَوَالِياً وَلَوْ نَاسِياً . . وَجَبَ مَا يُجْزِىءُ فِي

ٱلْأُضْحِيَةِ ، أَوْ إِعْطَاءُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ كُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاع ، أَوْ صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامِ .

وَفِي شَعْرَةٍ أَوْ ظُفُرٍ مُلَّا أَوْ صَوْمُ يَوْمٍ ، وَفِي شَعْرَتَيْنِ أَوْ ظُفُرَيْنِ مُدَّانِ أَوْ يَوْمَانِ .

الْخَامِسُ: الْجِمَاعُ، فَإِذَا جَامَعَ عَامِداً عَالِماً مُخْتَاراً قَبْلَ الْخُامِسُ: الْجُمَاعُ، فَإِذَا جَامَعَ عَامِداً عَالِماً مُخْتَاراً قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنَ الْعُمْرَةِ. . قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنَ الْعُمْرَةِ. . فَسَدَ نُسُكُهُ، وَوَجَبَ إِتْمَامُهُ، وَقَضَاؤُهُ عَلَى الْفَوْرِ، وَبَدَنَةٌ.

فَإِنْ عَجَزَ. فَبَقَرَةٌ ، فَإِنْ عَجَزَ. فَسَبْعُ شِيَاهٍ ، فَإِنْ عَجَزَ. فَسَبْعُ شِيَاهٍ ، فَإِنْ عَجَزَ. وَطَعَامٌ بِعَلَدِ عَجَزَ. وَطَعَامٌ بِعَدَدِ الْبَدَنةِ ، فإِنْ عَجَزَ. وَامَ بِعَدَدِ الْأَمْدَادِ .

ٱلسَّادِسُ: ٱصْطِيَادُ ٱلْمَأْكُولِ ٱلْبَرِّيِّ أَوْ مُتَوَلِّدٍ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ ، وَيَحْرُمُ ذَلِكَ فِي ٱلْحَرَمِ عَلَى ٱلْحَلاَلِ .

وَيَحْرُمُ قَطْعُ نَبَاتِ ٱلْحَرَمِ ٱلرَّطْبِ وَقَلْعُهُ إِلاَّ ٱلْإِذْخِرَ

وَٱلشَّوْكَ وَعَلَفَ ٱلْبَهَائِمِ وَٱلدَّوَاءَ وَٱلزَّرْعَ ، وَيَحْرُمُ قَلْعُ الشَّوْكَ وَعَلَفُ الْعُ الْعُو ٱلْحَشِيشِ ٱلْيَابِسِ دُونَ قَطْعِهِ .

ثُمَّ إِنْ أَتْلَفَ صَيْداً لَهُ مِثْلٌ مِنَ ٱلنَّعَمِ. . فَفِيهِ مِثْلُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلٌ . . فَفِيهِ قِيمَتُهُ .

فَفِي ٱلنَّعَامَةِ بَدَنَةٌ ، وَفِي بَقَرَةِ ٱلْوَحْشِ وَحِمَارِهِ بَقَرَةٌ ، وَفِي بَقَرَةً الْوَحْشِ وَحِمَارِهِ بَقَرَةٌ ، وَفِي ٱلْحَمَامَةِ شَاةٌ .

وَيَتَخَيَّرُ فِي ٱلْمِثْلِيِّ بَيْنَ ذَبْحِ مِثْلِهِ فِي ٱلْحَرَمِ وَٱلتَّصَدُّقِ بِهِ فِي اَنْحَرَمِ وَٱلتَّصَدُّقِ بِهِ فِيهِ ، وَبَيْنَ ٱلتَّصَدُّقِ بِطَعَامٍ بِقِيمَةِ ٱلْمِثْلِ ، وَٱلصِّيَامِ بِعَدَدِ الْأَمْدَادِ .

وَفِيمَا لِاَ مِثْلَ لَهُ كَٱلْجَرَادِ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ إِخْرَاجِ طَعَامٍ بِقِيمَتِهِ وَٱلصِّيَامِ بِعَدَدِ ٱلْأَمْدَادِ .

وَيَجِبُ فِي ٱلشَّجَرَةِ ٱلْكَبِيرَةِ بَقَرَةٌ لَهَا سَنَةٌ ، وَفِي ٱلصَّغِيرَةِ ٱلْتَبِي كَسُبْعِ ٱلْكَبِيرَةِ شَاةٌ ؛ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ ذَبْحِ ذَلِكَ ، وَٱلصَّغِيرَةِ اللَّمْدَادِ . وَفِي وَٱلصَّيَامِ بِعَدَدِ ٱلْأَمْدَادِ . وَفِي

ٱلشَّجَرَةِ ٱلصَّغِيرَةِ جِدَّاً قِيمَتُهَا ؛ يَتَصَدَّقُ بِقَدْرِهَا طَعَاماً ، أَوْ يَصُومُ بِعَدَدِ ٱلْأَمْدَادِ .

# فظين

# [فِي مَوَانعِ ٱلْحَجِّ]

وَيَجُوزُ لِلأَبَوَيْنِ مَنْعُ ٱلْوَلَدِ غَيْرِ ٱلْمَكِّيِّ مِنَ ٱلْإِحْرَامِ بِتَطَوُّعِ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ دُونَ ٱلْفَرْضِ ، وَلِلزَّوْجِ مَنْعُ ٱلزَّوْجَةِ مِنَ ٱلْفَرْضِ وَٱلْمَسْنُونِ ، وَلِلسَّيِّدِ مَنْعُ رَقِيقِهِ مِنْ ذَلِكَ فَرْضاً أَوْ سُنَةً .

فَإِنْ أَحْرَمُوا بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ.. تَحَلَّلُوا هُمْ وَٱلْمُحْصَرُ عَنِ الْخَجِّ وَٱلْمُحْصَرُ عَنِ الْخَجِّ وَٱلْمُحْمَرَةِ بِذَبْحِ مَا يُجْزِىءُ فِي ٱلْأُضْحِيَةِ ثُمَّ ٱلْحَلْقُ، مَعَ ٱقْتِرَانِ نِيَّةِ ٱلتَّحَلُّلِ بِهِمَا .

وَمَنْ عَجَزَ عَنِ ٱلذَّبْحِ. أَطْعَمَ بِقِيمَةِ ٱلشَّاةِ، فَإِنْ عَجَزَ. صَامَ بِعَدَدِ ٱلْأَمْدَادِ.

and the second second

 $(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n) + (x_1, \dots$ 

وَٱلرَّقِيقُ يَتَحَلَّلُ بِٱلنِّيَّةِ مَعَ ٱلْحَلْقِ فَقَطْ ، وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِمْ .

وَمَنْ شَرَطَ ٱلتَّحَلُّلَ لِفَرَاغِ زَادٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.. جَازَ.

وَيَتَحَلَّلُ مَنْ فَاتَهُ ٱلْوُقُوفُ بِطَوَافٍ وَسَعْيٍ وَحَلْقٍ ، وَيَذْبَحُهُ فِي حَجَّةِ وَيَقْضِي ، وَيَذْبَحُهُ فِي حَجَّةِ التَّمَتُّعِ ، وَيَذْبَحُهُ فِي حَجَّةِ الْقَضَاءِ .

وَكُلُّ دَمٍ وَجَبَ.. يَجِبُ ذَبْخُهُ فِي ٱلْحَرَمِ إِلاَّ دَمَ الْحُصَارِ. الْإِحْصَارِ.

وَٱلْأَفْضَلُ فِي ٱلْحَجِّ: فِي مِنَى ، وَفِي ٱلْعُمْرَةِ: اللهَ وَقَلْ اللهُ مُلَوَةُ ، وَيَصْرِفُهُ إِلَىٰ مَسَاكِينِهِ . الْمَرْوَةُ ، فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ ، وَيَصْرِفُهُ إِلَىٰ مَسَاكِينِهِ .

\* \* \*

رَفِع معبى (ارَجَمِيُ (الْخِتَرِيُّ (أَسِلَتَهُمُ (لَانِمُرُّ (الْفِرَوكُرِيُّ www.moswarat.com

# بَابُ ٱلْأُضْحِيةِ

هِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ ، وَلاَ تَجِبُ إِلاَّ بِٱلنَّذْرِ ، وَبِقَوْلِهِ : هَا لَيْ مُؤَكَّدَةٌ ، وَلاَ تَجِبُ إِلاَّ بِٱلنَّذْرِ ، وَبِقَوْلِهِ : هَاذِهِ أُضْحِيَةً .

وَلاَ يُجْزِىءُ إِلاَّ ٱلْإِبِلُ وَٱلْبَقَرُ وَٱلْغَنَمُ .

وَأَفْضَلُهَا : بَدَنَةٌ ، ثُمَّ بَقَرَةٌ ، ثُمَّ ضَائِنَةٌ ، ثُمَّ عَنْزٌ .

وَسَبْعُ شِيَاهٍ أَفْضَلُ مِنَ ٱلْبَدَنَةِ.

وَأَفْضَلُهَا: ٱلْبَيْضَاءُ، ثُمَّ ٱلصَّفْرَاءُ، ثُمَّ ٱلْغَبْراءُ، ثُمَّ ٱلْغَبْراءُ، ثُمَّ ٱلْبَلْقَاءُ، ثُمَّ ٱلْحَمْرَاءُ.

وَشَرْطُهَا مِنَ ٱلْإِبِلِ: أَنْ يَكُونَ لَهَا خَمْسُ سِنِينَ تَامَّةً ، وَمِنَ ٱلْظَأْنِ: سَنَةٌ وَمِنَ ٱلظَّأْنِ: سَنَةٌ تَامَّةٌ .

وَأَلاَّ تَكُونَ جَرْبَاءَ وَإِنْ قَلَّ ، وَلاَ شَدِيدَةَ ٱلْعَرَجِ ، وَلاَ

عَجْفَاءَ ، وَلاَ مَجْنُونَةً ، وَلاَ عَمْيَاءَ وَلاَ عَوْرَاءَ ، وَلاَ مَرِيضَةً مَرَضاً يُفْسِدُ لَحْمَهَا .

وَأَلاَّ يَبِينَ شَيْءٌ مِنْ أُذُنِهَا وَإِنْ قَلَّ ، أَوْ لِسَانِهَا أَوْ ضَرْعِهَا أَوْ أَلْيَتِهَا ، وَلاَ شَيْءٌ ظَاهِرٌ مِنْ فَخِذِهَا .

وَ أَلاَّ تَذْهَبَ جَمِيعُ أَسْنَانِهَا.

وَأَنْ يَنُوِيَ ٱلتَّضْحِيَةَ بِهَا عِنْدَ ٱلذَّبْحِ أَوْ قَبْلَهُ .

وَوَقْتُ ٱلتَّضْحِيَةِ : بَعْدَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ يَوْمَ ٱلنَّحْرِ ، وَمُضِيِّ قَدْرِ رَكْعَتَيْنِ وَخُطْبَتَيْنِ خَفِيفَاتٍ ، إِلَىٰ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ .

وَيَجِبُ ٱلتَّصَدُّقُ بِشَيْءٍ مِنْ لَحْمِهَا نِيئاً .

وَلاَ يَجُونُ بَيْعُ شَهِ مِنْهَا ، وَيَتَصَدَّقُ بِجَمِيعِ الْمَنْذُورَةِ .

وَيُكْرَهُ أَنْ يُزِيلَ شَيْئاً مِنْ شَغْرِهِ أَوْ غَيْرِهِ فِي عَشْرِ ذِي ٱلْحِجَّةِ حَتَّىٰ يُضَحِّيَ .

# فظيناني

### [فِي ٱلْعَقِيقَةِ]

ٱلْعَقِيقَةُ سُنَّةٌ كَٱلْأُضْحِيَةِ ، وَوَقْتُهَا مِنَ ٱلْوِلاَدَةِ إِلَى ٱلْبُلُوغِ ، ثُمَّ يَعُقُّ عَنْ نَفْسِهِ .

وَٱلْأَفْضَلُ: فِي ٱلسَّابِعِ؛ فَإِنْ لَمْ يَذْبَحْ فِيهِ. فَفِي ٱلْرَّابِعَ عَشَرَ، وَإِلاَّ. فَفِي ٱلْحَادِي وَٱلْعِشْرِينَ.

وَٱلْأَكْمَلُ: شَاتَانِ لِلذَّكَرِ.

وَأَلاَّ يَكْسِرَ عَظْمَهَا ، وَأَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ مَطْبُوخاً وَبِحُلْوٍ ، وَٱلْإِرْسَالُ أَكْمَلُ .

وَحَلْقُ شَعْرِهِ بَعْدَ ٱلذَّبْحِ ، وَٱلتَّصَدُّقُ بِزِنَتِهِ ذَهَباً ثُمَّ فِضَّةً ، وَتَحْنِيكُهُ بِتَمْرِ ثُمَّ حُلْوٍ .

وَيُكْرَهُ تَلْطِيخُ رَأْسِهِ بِٱلدَّمِ وَلاَ بَأْسَ بِٱلزَّعْفَرَانِ.

### فِجُنْ إِيْ

### [فِي مُحَرَّمَاتٍ تَتَعَلَّقُ بِٱلشَّعْرِ وَنَحْوِهِ]

وَيَحْرُمُ تَسْوِيدُ ٱلشَّيْبِ، وَوَصْلُ ٱلشَّغْرِ، وَتَفْلِيجُ ٱلأَّسْنَانِ، وَٱلْوَشْمُ، وَٱلْحِنَّاءُ لِلرَّجُلِ بِلاَ حَاجَةٍ.

\* \* \*

رَفْعُ عِب (لرَّحِيُ الْلَخِتْ يُّ (لَسِكْسَ (لاَزْنُ (لِفِرُوک مِسَى www.moswarat.com رَفَحُ معبس (لاَرَجَمِي (الْفَجَشَّ يُّ (سِّكِنَتِ (لاِنْرَ) (الْفِزوک مِسَى www.moswarat.com

# كَابُ لِبُتَيْعِ (١)

### وَلَهُ ثَلاَثَةُ أَرْكَانٍ :

ٱلرُّكْنُ ٱلْأَوَّلُ: ٱلصِّيغَةُ، وَهِيَ: ٱلْإِيجَابُ مِنَ ٱلْبَائِعِ وَالْقَبُولُ مِنَ ٱلْمُشْتَرِي.

فَٱلْإِيجَابُ ؛ كَـ ( بِعْتُكَ ) أَوْ ( مَلَّكْتُكَ ) ، وَٱلْقَبُولُ مِنَ ٱلْمُشْتَرِي ؛ كَـ ( ٱشْتَرَيْتُ ) ، ( تَمَلَّكْتُ ) ، ( قَبِلْتُ ) ، وَلَوْ قَالَ : ( بِعْنِي ) فَقَالَ : ( بِعْتُكَ ) . . صَحَّ .

<sup>(</sup>١) من (كتاب البيع) إلى (باب الهبة) هو الجزء المفقود من كتاب «المقدمة الحضرمية» تأليف الإمام العلامة عبد الله بن عبد الرحمان بافضل رحمه الله تعالى ، وهو يطبع لأول مرّة بحمد الله وفضله .

وَيَصِحُ بِٱلْكِنَايَةِ مَعَ ٱلنَّيَّةِ ؛ كَـ (جَعَلْتُهُ لَكَ بِكَذَا) ، وَيَصِحُ بِٱلْكِنَايَةِ مَعَ ٱلنَّيَّةِ ؛ كَـ (جَعَلْتُهُ لَكَ بِكَذَا) ، وَيَجُوزُ تَقَدُّمُ ٱلْقَبُولِ .

وَيُشْتَرَطُ : أَلاَّ يَطُولَ ٱلْفَصْلُ بَيْنَ ٱلْإِيجَابِ وَٱلْقَبُولِ .

وَأَلاَّ يَتَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا كَلاَمٌ أَجْنَبِيٌّ وَلَوْ بِكَلِمَةٍ.

وَأَنْ يَقْبَلَ عَلَىٰ وَفْقِ ٱلْإِيجَابِ ؛ فَلَوْ قَالَ : ( بِعْتُكَ بِأَلْفٍ ) فَقَالَ : ( قَبِلْتُ بِخَمْسِ مِئَةٍ ). . لَمْ يَصِحَّ .

وَأَلاَّ يَتَغَيَّرَ ٱلْإِيجَابُ قَبْلَ ٱلْقَبُولِ .

وَأَنْ يَسْمَعَهُ مَنْ بِقُرْبِهِ .

وَأَلاَّ يَكُونَ مُعَلَّقاً .

ٱلرُّكُنُ ٱلثَّانِي: ٱلْعَاقِدَانِ.

وَشَرْطُهُمَا: أَنْ يَكُونَا بَالِغَيْنِ ، عَاقِلَيْنِ ، رَشِيدَيْنِ ، مُخْتَارَيْنِ ، رَشِيدَيْنِ ، مُخْتَارَيْنِ .

وَلاَ يَصِحُّ شِرَاءُ ٱلْكَافِرِ ٱلْمُصْحَفَ ، وَكُتُبَ ٱلْحَدِيثِ ،

وَٱلْفِقْهِ ٱلَّتِي فِيهَا آثَارُ ٱلسَّلَفِ ، وَلاَ ٱلْعَبْدَ ٱلْمُسْلِمَ وَٱلْمُرْتَدَّ إِلاَّ أَنْ يَعْتِقَ عَلَيْهِ ، وَلاَ شِرَاءُ ٱلْحَرْبِيِّ سِلاَحاً .

وَلاَ يَجُوزُ ٱلتَّفْرِيقُ بَيْنَ ٱلْجَارِيَةِ وَوَلَدِهَا قَبْلَ ٱلتَّمْيِيزِ.

وَلاَ يَصِحُّ بَيْعُ ٱلْعَرَبُونِ ؛ وَهُوَ : أَنْ يَشْتَرِيَ وَيُعْطِيَهُ شَيْئاً ؛ لِيَكُونَ مِنَ ٱلثَّمَنِ إِنْ رَضِيَ ٱلسِّلْعَةَ ، وَإِلاَّ . فَهِبَةً . ٱلرُّكُنُ ٱلثَّالِثُ : ٱلْمَبِيعُ .

وَلَهُ شُرُوطٌ :

ٱلْأَوَّلُ : أَنْ تَكُونَ عَيْنُهُ طَاهِرَةً ؛ فَلاَ يَصِحُّ بَيْعُ كَلْبٍ يَخِمْرِ .

ٱلشَّانِي : أَنْ يَكُونَ مُنْتَفَعاً بِهِ ؛ فَلاَ يَصِحُّ بَيْعُ الْحَشَرَاتِ ، وَآلَةِ ٱللَّهْوِ ، وَكُلِّ سَبُعِ لاَ يَنْفَعُ .

ٱلتَّالِثُ : ٱلْقُدْرَةُ عَلَىٰ تَسْلِيمِهِ ، فَلاَ يَصِحُّ بَيْعُ ٱلْآبِقِ مِمَّنْ لاَ يَصِحُّ بَيْعُ ٱلْآبِقِ مِمَّنْ لاَ يَسْهُلُ عَلَيْهِ رَدُّهُ ، وَلاَ ٱلْمَغْصُوبِ مِنْ غَيْرِ قَادِرٍ عَلَىٰ فَرْعِهِ .

وَلاَ يَصِحُّ بَيْعُ ٱلْمَرْهُونِ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ ٱلْمُرْتَهِنِ وَلاَ اللهُوْتَهِنِ وَلاَ الْجَانِي ٱلْمُتَعَلِّقِ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ ، وَلاَ يَضُرُّ تَعَلُّقُ ٱلْقِصَاصِ .

وَلاَ يَصِحُّ بَيْعُ نِصْفٍ مُعَيَّنٍ يَنْقُصُ بِقَطْعِهِ .

ٱلرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكاً لِلْعَاقِدِ ، أَوْ لَهُ وِلاَيَةُ أَوْ وَكَالَةٌ عَلَيْهِ وَلاَ يَصِحُّ بَيْعُ ٱلْفُضُولِيِّ .

ٱلْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ ٱلْعَيْنِ ، فَبَيْعُ أَحَدِ ٱلثَّوْبَيْنِ بَاطِلٌ ، وَيَصِحُّ بَيْعُ صَاعٍ مِنْ هَاذِهِ ٱلصَّبْرَةِ وَإِنْ جُهِلَ قَدْرُهَا .

وَمَعْلُومَ ٱلْقَدْرِ ، فَلَوْ بَاعَ بِزِنَةِ هَلذِهِ ٱلْحَصَاةِ دَرَاهِمَ ، أَوْ بِمَا بَاعَ بِهِ فُلاَنٌ فَرَسَهُ وَهُمَا لاَ يَعْلَمَانِ . . بَطَلَ .

وَيَصِحُ بَيْعُ ٱلصُّبْرَةِ كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ .

وَمَعْلُومَ ٱلصِّفَةِ ، فَلَوْ بَاعَ مَا لَمْ يَرَهُ ، أَوِ ٱشْتَرَىٰ مَا لَمْ يَرَهُ ، أَوِ ٱشْتَرَىٰ مَا لَمْ يَرَهُ . لَمْ يَصِحَّ .

وَلَوْ بَاعَ بِنَقْدٍ. . تَعَيَّنَ غَالِبُ نَقْدِ ٱلْبَلَدِ ، فَإِنْ غَلَبَ نَقْدِ ٱلْبَلَدِ ، فَإِنْ غَلَبَ نَقْدَانِ عَلَى ٱلسَّوَاءِ مُخْتَلِفَا ٱلْقِيمَةِ . . ٱشْتُرِطَ ٱلتَّعْيِينُ .

وَمَتَىٰ كَانَ ٱلْعِوَضُ مُشَاهَداً.. كَفَتْ رُؤْيَتُهُ، فَفِي ٱلرَّقِيقِ يَنْظُرُ غَيْرَ عَوْرَتِهِ، وَلاَ يُشْتَرَطُ رُؤْيَةُ ٱللِّسَانِ وَٱلْأَسْنَانِ.

وَفِي ٱلدَّابَّةِ يَنْظُرُ مُقَدَّمَهَا وَمُؤَخَّرَهَا وَقُوَائِمَهَا ، وَيَرْفَعُ مَا عَلَيْهَا ، وَلَا يُشْتَرَطُ رُؤْيَةُ سِنِّهَا .

وَفِي ٱلدَّارِ أَنْ يَرَىٰ سُقُوفَهَا وَٱلسَّطْحَ وَوَجْهَيِ ٱلْجِدَارِ. وَفِي ٱلْبُسُطِ يَرَىٰ وَجْهَيْهَا بِخِلاَفِ ٱلْكِرْبَاسِ، وَلاَ يَصِحُّ بَيْعُ ٱلثَّوْبِ ٱلْمَطْوِيِّ.

وَلاَ يَصِحُّ ٱلتَّوْكِيلُ فِي ٱلرُّؤْيَةِ وَحْدَهَا .

وَتَكْفِي ٱلرُّؤْيَةُ قَبْلَ ٱلْعَقْدِ فِيمَا لاَ يَتَغَيَّرُ غَالِباً أَوْ يُحْتَمَلُ فِيهِ ٱلتَّغَيُّرُ وَعَدَمُهُ كَٱلْحَيَوَانِ .

وَتَكْفِي رُؤْيَةُ بَعْضِ ٱلْمَبِيعِ إِنْ دَلَّ عَلَىٰ بَاقِيهِ ؟ كَظَاهِرِ الصَّبْرَةِ مِنَ ٱلْحِنْطَةِ وَٱلشَّعِيرِ وَٱلْجَوْزِ وَأَعْلَى ٱلْمَائِعَاتِ فِي ظُرْفِهِ وَمَا ظَهَرَ مِنْ كَوَّةِ خِزَانَةٍ مَمْلُوءَةٍ حِنْطَةً إِنْ عَرَفَ سَعَتَهَا ، وَصُبْرَةُ ٱلتَّمْرِ كَذَلِكَ بِخِلاَفِ نَحْوِ ٱلْبِطِّيخِ وَٱلسَّفَرْجَل وَٱلرُّمَّانِ وَٱلتُّفَّاحِ .

وَلَوْ أَرَاهُ أَنْمُوذَجاً مِنَ ٱلْمُتَمَاثِلاَتِ ؛ كَٱلْجِنْطَةِ وَقَالَ : ( بِعْتُكَ مَا فِي هَاذَا ٱلْمَخْزَنِ ، وَهَاذَا ٱلْأُنْمُوذَجُ مِنْهُ ) . . صَحَّ بِشَوْطِ رَدِّهِ إِلَى ٱلْمَبِيعِ قَبْلَ ٱلْبَيْع .

وَتَكْفِي رُؤْيَةُ ٱلصُّوانِ ٱلْخَلْقِيِّ ؛ كَقِشْرِ ٱلرُّمَّانِ ، وَٱلْجَوْزِ وَٱللَّوْزِ فِي قِشْرَتِهِ ٱلسُّفْلَىٰ .

# فِظِينَا إِنَّ ا

#### [فِي ٱلرِّبَا]

إِذَا بَاعَ طَعَاماً بِجِنْسِهِ.. ٱشْتُرِطَ فِيهِ ٱلْحُلُولُ وٱلتَّقَابُضُ وَٱلْمُمَاثَلَةُ إِمَّا بِٱلْكَيْلِ إِنْ كَانَ مِمَّا يُكَالُ ؛ كَٱلسَّمْنِ ٱلْمَائِعِ

وَٱلْحُبُوبِ وَإِمَّا بِٱلْوَزْنِ ؛ كَٱلسَّمْنِ ٱلْجَامِدِ .

وَٱلْمُعْتَبَرُ فِي ٱلْكَيْلِ وَٱلْوَزْنِ غَالِبُ عَادَةِ ٱلْحِجَازِ فِي عَهْدِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ جُهِلَ . . يُرْجَعُ إِلَىٰ عَادَةِ ٱلْبَلَدِ .

فَإِنْ بَاعَ طَعَاماً بِطَعَامِ آخَرَ غَيْرِ جِنْسِهِ. اَشْتُرِطَ ٱلْحُلُولُ وَٱلنَّقَابُضُ قَبْلَ ٱلتَّفَرُّقِ دُونَ ٱلْمُمَاثَلَةِ ، وَٱلنَّقْدُ بِٱلنَّقْدِ كَطَعَامِ بِطَعَام .

وَتُعْتَبَرُ ٱلْمُمَاثَلَةُ وَقْتَ ٱلْجَفَافِ ، فَلاَ يُبَاعُ رُطَبٌ بِرُطَبٍ وَلَا يُبَاعُ رُطَبٌ بِرُطَبٍ وَلاَ يُبَاعُ دُقِيقٌ وَلاَ بِتَمْرٍ ، وَفِي ٱلْحُبُوبِ كَوْنُهُ حَبّاً ، فَلاَ يُبَاعُ دَقِيقٌ بِدَقِيقٍ .

وَلاَ تَكْفِي مُمَاثَلَةُ مَا أَثَّرَتْ فِيهِ ٱلنَّارُ إِلاَّ نَارَ ٱلتَّمْيِيزِ ؟ كَالْعَسَلِ وَٱلسَّمْنِ .

وَإِذَا بَاعَ جِنْساً رِبَوِيّاً بِجِنْسِهِ وَمَعَهُمَا أَوْ مَعَ أَحَدِهِمَا جِنْسُ وَمَعَهُمَا أَوْ مَعَ أَحَدِهِمَا جِنْسُ آخَرُ أَوْ نَوْعٌ آخَرُ ؛ كَمُدِّ عَجْوَةٍ بِمُدِّ مِنْهَا وَدِرْهَمٍ ،

وَكَدَرَاهِمَ جَيِّدَةٍ وَرَدِيئَةٍ بِجَيِّدَةٍ أَوْ رَدِيئَةٍ أَوْ بِهِمَا ، وَكَفِضَّةٍ مَغْشُوشٍ مَغْشُوشٍ مَغْشُوشٍ مَغْشُوشٍ ، وَكَذَهَبٍ مَغْشُوشٍ بِذَهَبٍ مَغْشُوشٍ بِذَهَبٍ مَغْشُوشٍ ، وَبِذَهَبٍ خَالِصٍ . . لَمْ يَصِحَ . وَلاَ يَصِحُ بَيْعُ ٱللَّحْم بِٱلْحَيَوَانِ مَأْكُولاً أَوْ غَيْرَهُ .

### فِصِيْنِ إِنْ الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِي

### [فِي بَيَانِ بَيْعٍ وَشَرْطٍ]

وَيَبْطُلُ ٱلْبَيْعُ إِذَا شُرِطَ فِيهِ شَرْطٌ إِلاَّ فِي صُورٍ ؛ مِنْهَا : ٱلْبَيْعُ بِشَرْطِ ٱلْبَرَاءَةِ مِنَ ٱلْبَيْعُ بِشَرْطِ ٱلْبَرَاءَةِ مِنَ الْبَيْعُ بِشَرْطِ ٱلْبَرَاءَةِ مِنَ الْبَيْعُ بِشَرْطِ ٱلْبَرَاءَةِ مِنَ ٱلْعَيْبِ ، أَوْ قَطْعِ ٱلثَّمَرِ ، أَوِ ٱلْأَجَلِ فِيمَا فِي ٱلذِّمَّةِ وَكَانَ ٱلْأَجَلُ مَعْلُوماً .

وَكَذَا بِشَرْطِ ٱلرَّهْنِ ٱلْمُعَيَّنِ أَوِ ٱلْمَوْصُوفِ بِعِوَضٍ فِي ٱلذِّمَّةِ ، وَبِشَرْطِ ٱلْكَفِيل كَذَلِكَ .

وَكَذَا يَصِحُّ ٱلْبَيْعُ بِشَرْطِ ٱلْإِشْهَادِ ، فَإِنْ لَمْ يَرْهَنْ أَوْ لَمْ يَكْفَلْ لَهُ أَوْ لَمْ يَكْفَلْ لَهُ أَوْ لَمْ يَشْهَدْ. . فَلِلْبَائِعِ ٱلْخِيَارُ .

وَيَصِحُّ ٱلْبَيْعُ بِشَرْطِ ٱلْإِعْتَاقِ ٱلْمُنَجَّزِ ، وَلَوْ شَرَطَ مُقْتَضَى ٱلْعَقْدِ ؛ كَٱلْقَبْضِ ، أَوْ مَا لاَ غَرَضَ فِيهِ ؛ كَشَرْطِ مُقْتَضَى ٱلْعَقْدِ ؛ كَٱلْقَبْضِ ، أَوْ مَا لاَ غَرَضَ فِيهِ ؛ كَشَرْطِ أَلاَّ تَأْكُلَ إِلاَّ كَذَا ، أَوْ وَصْفاً يُقْصَدُ ؛ كَكُوْنِ ٱلْعَبْدِ كَاتِباً ، أَوْ وَصْفاً يُقْصَدُ ؛ كَكُوْنِ ٱلْعَبْدِ كَاتِباً ، أَوْ لَبُوناً . صَحَّ .

### فكين

### [فِي مَنْهِيَّاتٍ فِي ٱلْبَيْعِ]

يَحْرُمُ بَيْعُ ٱلْحَاضِرِ لِلْبَادِي ؛ بِأَنْ يَقْدَمَ شَخْصٌ بِمَتَاعٍ تَعُمُّ ٱلْحَاجَةُ إِلَيْهِ لِيَبِيعَهُ بِسِعْرِ وَقْتِهِ ، فَيَقُولُ لَهُ آخَرُ : أَنَا أَبِيعُهُ لَكَ عَلَى ٱلتَّدْرِيجِ بِأَغْلَىٰ .

وَيَحْرُمُ تَلَقِّي ٱلسِّلَعِ قَبْلَ قُدُومِهِمْ وَمَعْرِفَتِهِمْ بِٱلسِّعْرِ ، وَلَهُمُ ٱلْخِيَارُ إِنْ غُبِنُوا .

وَيَحْرُمُ سَوْمٌ عَلَى ٱلسَّوْمِ بَعْدَ ٱسْتِقْرَارِ ٱلثَّمَنِ ، وَٱلْبَيْعُ عَلَى السَّوْمِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ ٱلثَّمَنِ الشِّرَاءُ عَلَىٰ شِرَاءِ عَلَىٰ بَيْعِ غَيْرِهِ فِي زَمَنِ ٱلْخِيَارِ ، وَكَذَا ٱلشِّرَاءُ عَلَىٰ شِرَاءِ غَيْرِهِ فِيهِ ، وَٱلنَّجَشُ ؛ بِأَنْ يَزِيدَ فِي ٱلثَّمَنِ لِغَيْرِ رَغْبَةٍ .

وَيَحْرُمُ بَيْعُ ٱلسِّلْعَةِ لِمَنْ عَلِمَ أَنَّهُ يَعْصِي ٱللهَ تَعَالَىٰ بِهَا ؟ كَبَيْعِ ٱللهُ تَعَالَىٰ بِهَا ؟ كَبَيْعِ ٱلرُّطَبِ لِعَاصِرِ ٱلْخَمْرِ ، وَٱلسِّلاَحِ لِقَاطِعِ ٱلطَّرِيقِ ، وَيَصِحُ ٱلْبَيْعُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ .

#### ؋ٚۻٛۘٛٛػؙؙٛۘڔٛ۠ؽۢ [فِي تَفْرِيقِ ٱلصَّفْقَةِ]

إِذَا جَمَعَ مَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَمَا لاَ يَصِحُّ . . صَحَّ فِيمَا يَصِحُّ بِقِسْطِهِ مِنَ ٱلثَّمَنِ بِٱعْتِبَارِ قِيمَتِهِمَا ، وَلِلْمُشْتَرِي ٱلْخِيَارُ إِنْ جَهِلَ .

وَلَوْ تَلِفَ بَعْضُ ٱلْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ. . ٱنْفَسَخَ ٱلْبَيْعُ فِي ٱلتَّالِفِ بِقِسْطِهِ مِنَ ٱلثَّمَنِ وَيَتَخَيَّرُ ٱلْمُشْتَرِي .

وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ مُخْتَلِفَيِ ٱلْحُكْمِ ؛ كَبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ.. صَحَّ وَيُوزَّعُ ٱلْمُسَمَّىٰ عَلَىٰ قِيمَتِهِمَا .

وَتَتَعَدَّدُ ٱلصَّفْقَةُ بِتَعَدُّدِ ٱلْبَائِعِ وَتَعَدُّدِ ٱلْمُشْتَرِي وَبِتَفْصِيلِ ٱلثَّمَنِ ؛ كَبِعْتُكَ ذَا بِكَذَا وَذَا بِكَذَا ، وَٱلِاعْتِبَارُ بِٱلْعَاقِدِ . ٱلثَّمَنِ ؛ كَبِعْتُكَ ذَا بِكَذَا وَذَا بِكَذَا ، وَٱلِاعْتِبَارُ بِٱلْعَاقِدِ .

# فَكُمْ مِنْ إِلَيْنِ

#### [فِي ٱلْخِيَارِ]

يَثْبُتُ خِيَارُ ٱلْمَجْلِسِ فِي جَمِيعِ أَصْنَافِ ٱلْبَيْعِ ؛ كَٱلصَّرْفِ ، وَٱلتَّوْلِيَةِ ، وَٱلصَّرْفِ ، وَٱلسَّلَمِ ، وَٱلسَّوْلِيَةِ ، وَٱلسَّرْبِ ، وَٱلسَّرْبِ وَٱلسَّرْبِ وَٱلنَّوْلِيَةِ ، وَٱلتَّوْلِيَةِ ، وَٱلتَّوْلِيَةِ ، وَٱلتَّوْلِيَةِ ، وَٱلتَّوْلِيَةِ ، وَٱلْجَبَارَ فِي ٱلْإِبْرَاءِ وَٱلنِّكَاحِ وَٱلْهِبَةِ وَٱلْإِبْرَاءِ وَٱلنِّكَاحِ وَٱلْهِبَةِ وَٱلْإِبْرَاءِ وَٱلنِّكَاحِ وَٱلْهِبَةِ وَٱلْإِجَارَةِ .

وَيَنْقَطِعُ ٱلْخِيَارُ بِٱلتَّخَايُرِ ، فَإِنِ ٱخْتَارَ أَحَدُهُمَا . سَقَطَ حَقُّهُ دُونَ ٱلْآخَرِ ، وَبِٱلتَّفَرُّقِ بِأَبْدَانِهِمَا بِٱخْتِيَارِهِمَا ، وَيُعْتَبَرُ فِي ٱلتَّفَرُقِ ٱلْعُرْفُ .

# فَيْكُمْ الْمُ

#### [فِي خِيَارِ ٱلشَّرْطِ]

وَيَجُوزُ شَرْطُ ٱلْخِيَارِ لَهُمَا وَلِأَحَدِهِمَا وَلِأَجْنَبِيٍّ ثَلاَثَةَ أَيَامٍ فَمَا دُونَهَا فِي جَمِيعِ أَصْنَافِ ٱلْبَيْعِ ، لاَ فِي ٱلرِّبَا وَٱلسَّلَمِ

وَمَا يَسْرُعُ فَسَادُهُ، وَلاَ يَجُوزُ شَرْطُهُ ثَلاَثاً لِلْبَائِعِ فِي ٱلْمُصَرَّاةِ . ٱلْمُصَرَّاةِ .

وَٱلْمِلْكُ فِي ٱلْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي إِنْ كَانَ ٱلْخِيَارُ لَهُ وَحْدَهُ ، وَمَوْقُوفٌ إِنْ وَٱلْمِلْكُ فِيهِ لِلْبَائِعِ إِنْ كَانَ ٱلْخِيَارُ لَهُ وَحْدَهُ ، وَمَوْقُوفٌ إِنْ كَانَ ٱلْخِيَارُ لَهُمَا ، فَإِنْ تَمَّ ٱلْبَيْعُ . . بَانَ أَنَّهُ لِلْمُشْتَرِي مِنْ حِينِ ٱلْعَقْدِ ، وَإِلاً . . فَلِلْبَائِع .

وَيَحْصُلُ ٱلْفَسْخُ وَٱلْإِجَازَةُ بِٱللَّفْظِ .

وَوَطْءُ ٱلْبَائِعِ وَإِعْتَاقُهُ وَتَصَرُّفُهُ.. فَسْخٌ ، وَيَصِحُ .

وَهَلْذِهِ ٱلتَّصَرُّ فَاتُ مِنَ ٱلْمُشْتَرِي إِجَازَةٌ .

#### جصبر [فِي خِيَارِ ٱلنَّقْصِ]

يَثْبُتُ ٱلرَّدُّ بِٱلْعَيْبِ وَهُوَ مَا يَنْقُصُ ٱلْقِيمَةَ أَوِ ٱلْعَيْنَ نَقْصاً يَفُوتُ بِهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ إِذَا غَلَبَ فِي جِنْسِ ٱلْمَبِيعِ عَدَمُهُ ، سَوَاءٌ قَارَنَ ٱلْعَقْدَ أَوْ حَدَثَ قَبْلَ ٱلْقَبْضِ ؛ كَزِنَاهُ وَسَرِقَتِهِ وَإِبَاقِهِ ، وَكَبَوْلِهِ فِي ٱلْفِرَاشِ إِنْ صَارَ عَادَةً لَهُ وَهُوَ كَبِيرٌ ، وَكَجِمَاحِ ٱلدَّابَّةِ وَرَمْحِهَا وَعَضِّهَا وَخَبْطِهَا (١) .

وَلَوْ مَاتَ بِهِ بَعْدَ ٱلْقَبْضِ بِمَرَضٍ. . فَلاَ ضَمَانَ .

وَلَوْ بَاعَ بِشَرْطِ بَرَاءَتِهِ مِنَ ٱلْعُيُوبِ. . صَحَّ وَبَرِىءَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ بَاطِنٍ قَدِيمٍ بِٱلْحَيَوَانِ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ ٱلْبَائِعُ .

وَلَوْ تَلِفَ ٱلْمَبِيعُ أَوْ وَقَفَهُ ثُمَّ عَلِمَ بِٱلْعَيْبِ.. رَجَعَ بِٱلْأَرْشِ. بِٱلْأَرْشِ.

وَٱلرَّدُّ عَلَى ٱلْفَوْرِ ، وَيَرُدُّهُ عَلَى ٱلْبَائِعِ أَوْ وَكِيلِهِ أَوْ يَرْفَعُ الْأَمْرَ إِلَى الْخَاكِمِ ؛ فَإِنْ كَانَ ٱلْبَائِعُ غَائِباً . رَفَعَ ٱلْأَمْرَ إِلَى الْخَاكِمِ ، وَيُشْهِدُ عَلَى ٱلْفَسْخِ حَتَّىٰ يُنْهِيَهُ إِلَى ٱلْبَائِعِ أَوِ الْحَاكِمِ ، وَيُشْهِدُ عَلَى ٱلْفَسْخِ حَتَّىٰ يُنْهِيَهُ إِلَى ٱلْبَائِعِ أَوِ الْحَاكِمِ ، وَيُشْتِرُطُ تَرْكُ ٱلِاسْتِخْدَامِ ، وَأَلاَّ يَحْدُثَ عِنْدَهُ الْحَاكِمِ ، وَيُشْتَرَطُ تَرْكُ ٱلِاسْتِخْدَامِ ، وَأَلاَّ يَحْدُثَ عِنْدَهُ عَيْبٌ آخَرُ ، فَإِنْ حَدَثَ آخَرُ بِآفَةٍ . . سَقَطَ ٱلرَّدُ ٱلْقَهْرِيُّ .

<sup>(</sup>١) رَمْحُ الدابة : ضربها برجلها .

وَلَوِ ٱخْتَلَفَا فِي أَنَّ ٱلْعَيْبَ قَدِيمٌ أَوْ حَادِثْ. صُدِّقَ ٱلْبَائِعُ بِيَمِينِهِ ، وَإِذَا رَدَّهُ. فَٱلزَّوَائِدُ لَهُ .

#### فِلْمُكَالِئُ [فِي ٱلتَّصْرِيَةِ]

نَحْرُمُ ٱلتَّصْرِيَةُ ، وَيَثْبُتُ بِهَا ٱلْخِيَارُ عَلَى ٱلْفَوْرِ . فَإِنْ رَدَّ بَعْدَ ٱلْحَلْبِ. . رَدَّ مَعَهَا صَاعَ تَمْرٍ إِنْ كَانَ ٱلْحَيَوَانُ مَأْكُولاً .

#### فظنناف

فِي أَحْكَامِ ٱلْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَبَيَانِ ٱلْقَبْضِ وَتَوَابِعِهِ الْمَبِيعِ الْمَبِيعِ الْمَبِيعِ الْمَبِيعِ اللهِ الْمَبِيعُ الْمَبِيعُ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ ضَمَانِ ٱلْبَائِعِ .

فَإِنْ تَلِفَ أَوْ أَتْلَفَهُ ٱلْبَائِعُ. . ٱنْفَسَغَ ٱلْبَيْعُ وَسَقَطَ ٱلثَّمَنُ .

وَإِنْ أَتْلَفَهُ ٱلْمُشْتَرِي. . فَهُوَ كَفَّبْضِهِ إِيَّاهُ .

وَإِنْ أَتْلَفَهُ ٱلْأَجْنَبِيُّ بِغَيْرِ حَقِّ . . تَخَيَّرَ ٱلْمُشْتَرِي عَلَى النَّرَاخِي بَيْنَ أَنْ يُجِيزَهُ وَيَغْرَمُ ٱلْأَجْنَبِيُّ ، أَوْ يَفْسَخَ . . فَيُغَرِّمُ ٱلْأَجْنَبِيُّ ، أَوْ يَفْسَخَ . . فَيُغَرِّمُ ٱلْبَائِعُ ٱلْأَجْنَبِيُّ .

وَإِنْ أَتْلَفَهُ بِسَبَبِ صِيَالِهِ عَلَيْهِ أَوِ ٱقْتِصَاصِهِ مِنْهُ. . ٱنْفَسَخَ .

وَلاَ يَصِحُّ بَيْعُ ٱلْمَبِيعِ ، وَلاَ إِجَارَتُهُ ، وَلاَ رَهْنُهُ ، وَلاَ وَطَا رَهْنُهُ ، وَلاَ هِبَتُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ ، وَمِثْلُهُ مَا ٱسْتَأْجَرَهُ آخَرُ لِنَحْوِ صَنْعَةٍ ، بِخِلاَفِ ٱلْإِعْتَاقِ ، أَوِ ٱلتَّدْبِيرِ ، أَوِ ٱلْإِيلاَدِ ، أَوِ ٱلْوَقْفِ ، وَٱلتَّمْنُ كَٱلْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ .

وَيَجُوزُ ٱلِاعْتِيَاضُ عَنِ ٱلثَّمَنِ إِذَا كَانَ فِي ٱلذِّمَةِ ، وَكَذَا الْقَرْضُ ، وَقِيمَةُ ٱلْمُتْلَفِ ، فَإِنْ كَانَ ٱلْمُسْتَبْدَلُ مُوَافِقاً فِي الْقَرْضُ ، وَقِيمَةُ ٱلْمُتْلَفِ ، فَإِنْ كَانَ ٱلْمُسْتَبْدَلُ مُوَافِقاً فِي عِلَّةِ ٱلرِّبَا . . ٱشْتُرِطَ قَبْضُ ٱلْبَدَلِ فِي ٱلْمَجْلِسِ ، أَوْ غَيْرَ مُوَافِقٍ ؛ كَدَرَاهِمَ عَنْ طَعَامٍ . . ٱشْتُرِطَ ٱلتَّعْيِينُ فِي ٱلْمَجْلِسِ دُونَ ٱلْقَبْض .

وَأُمَّا بَيْعُ ٱلدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ. . فَهُوَ بَاطِلٌ .

وَقَبْضُ ٱلْعَقَارِ بِٱلتَّخْلِيَةِ، وَٱلْمَنْقُولِ بِٱلنَّقْلِ ، وَمَا يُتَنَاوَلُ بِٱلْيَدِ بِٱلنَّنَاوُلِ بِٱلْيَدِ ، وَلاَ يَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي قَبْضُ ٱلْمَبِيعِ إِلاَّ بِٱلْيَدِ ، وَلاَ يَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي قَبْضُ ٱلْمَبِيعِ إِلاَّ إِذَا سَلَّمَ ٱلثَّمَنَ، أَوْ كَانَ مُؤَجَّلاً ، أَوْ أَذِنَ لَهُ ٱلْبَائِعُ فِي قَبْضِهِ . إِذَا سَلَّمَ ٱلثَّمَنَ ، أَوْ كَانَ مُؤَجَّلاً ، أَوْ أَذِنَ لَهُ ٱلْبَائِعُ فِي قَبْضِهِ . وَلَوِ ٱشْتَرَىٰ شَيْئاً وَهُوَ فِي يَدِهِ . . فَقَبْضُهُ يَحْصُلُ بِنَفْسِ وَلَوِ ٱشْتَرَىٰ شَيْئاً وَهُوَ فِي يَدِهِ . . فَقَبْضُهُ يَحْصُلُ بِنَفْسِ ٱلنَّهُ .

وَإِذَا ٱشْتَرَى ٱلشَّيْءَ مُقَدَّراً بِكَيْلٍ ، أَوْ وَزْنٍ ، أَوْ ذَرْعٍ ، أَوْ ذَرْعٍ ، أَوْ خَرْعٍ ، أَوْ خَرْمِ مَلَىٰ أَوْ عَدِّ. . فَلاَ بُدَّ مِنْ قَبْضِهِ بِذَلِكَ ٱلتَّقْدِيرِ ، وَيُجْبَرُ عَلَىٰ تَسْلِيمِ ٱلْمَبِيعِ أَوَّلاً إِذَا لَمْ يَخَفْ فَوْتَهُ ، فَإِنْ كَانَ ٱلثَّمَنُ مُعَيَّناً . . أُجْبِرَ .

### فظينان

# [فِي بَيْعِ ٱلثَّمَرِ وَٱلْحَبِّ عَلَىٰ أَصْلِهِ]

وَلاَ يَصِحُّ بَيْعُ ٱلثَّمَرَةِ وَحْدَهَا قَبْلَ بُدُوِّ صَلاَحِهَا ، وَلاَ الزَّرْعِ وَحْدَهُ قَبْلَ ٱشْتِدَادِ ٱلْحَبِّ إِلاَّ بِشَرْطِ ٱلْقَطْعِ ، فَإِنْ بَاعَهُ مَعَ ٱلزَّرْعَ مَعَ ٱلأَرْضِ . . جَازَ بِلاَ شَرْطٍ .

#### فِهُمُنَائِيُّ [فِي ٱلتَّحَالُفِ]

وَإِذَا ٱخْتَلَفَ ٱلْمُتَبَايِعَانِ فِي صِفَةِ ٱلْبَيْعِ. تَحَالَفَا ، فَيَحْلِفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَمِيناً يَنْفِي فِيهَا كَلاَمَ صَاحِبِهِ ، وَيُحْلِفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَمِيناً يَنْفِي فِيهَا كَلاَمَ صَاحِبِهِ ، وَيُرْتُ إِنْ لَمْ يَتَرَاضَيَا بِشَيْءٍ. فَسَخَ ٱلْبَيْعَ وَيُرُتُ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ أَوْ قِيمَتَهُ إِنْ أَحُدُهُمَا أَوِ ٱلْحَاكِمُ ، وَيَرُدُّ ٱلْمُشْتَرِي ٱلْمَبِيعَ أَوْ قِيمَتَهُ إِنْ تَلِكُ

وَلَوِ ٱخْتَلَفَا فِي صِحَّةِ ٱلْبَيْعِ. . صُدِّقَ مُدَّعِي ٱلصِّحَّةِ .

## فظيناني

#### [فِي تَصَرُّفِ ٱلرَّقِيقِ]

لاَ يَصِحُّ تَصَرُّفُ ٱلْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ .

فَإِنْ أَذِنَ لَهُ. . تَصَرَّفَ بِحَسَبِ ٱلْإِذْنِ ، وَلاَ يَمْلِكُ ٱلْقِنُّ وَلَوْ بِتَمْلِيكِ سَيِّدِهِ .

# ؋ۻؙؙؙٛٚٛڵڟؙ [فِي ٱلسَّلَمِ]

وَيَصِحُ ٱلسَّلَمُ فِيمَا يَصِحُ فِيهِ ٱلْبَيْعُ بِشُرُوطٍ:

ٱلْأَوَّلُ: قَبْضُ رَأْسِ ٱلْمَالِ فِي ٱلْمَجْلِسِ.

ٱلثَّانِي: كَوْنُ ٱلْمُسْلَمِ فِيهِ فِي ٱلذِّمَّةِ.

التَّالِثُ : بَيَانُ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ إِنْ كَانَ الْمُسْلَمُ فِيهِ مُؤَخَّلًا ، وَلِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ ، أَوْ كَانَ الْمَوْضِعُ لاَ يَصْلُحُ لِلَّاسُلِيمِ ؛ كَالْمَفَازَةِ .

ٱلرَّابِعُ: ٱلْعِلْمُ بِٱلْأَجَلِ إِنْ كَانَ مُؤَجَّلاً.

ٱلْخَامِسُ : أَنْ يَكُونَ مَقْدُوراً عَلَىٰ تَسْلِيمِهِ عِنْدَ حُلُولِهِ .

ٱلسَّادِسُ: أَنْ يَكُونَ ٱلْمُسْلَمُ فِيهِ مَعْرُوفَ ٱلْمِقْدَارِ بِٱلْوَزْنِ ، أَوْ بِهِ أَوِ ٱلْكَيْلِ ، أَوِ ٱلذَّرْع ، أَوِ ٱلْعَدِّ .

ٱلسَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ ٱلْأَوْصَافِ ٱلَّتِي لاَ يُتَسَامَحُ

بِتَرْكِهَا ، فَإِذَا أَسْلَمَ فِي ٱلرَّقِيقِ . يَذْكُرُ نَوْعَهُ وَصِنْفَهُ ، وَذُكُورَتَهُ وَأُنُوثَتُهُ ، وَسِنَّهُ وَقَدَّهُ ، وَثُيُوبَةَ ٱلْجَارِيَةِ وَذُكُورَتَهُ وَأُنُوبَةَ ٱلْجَارِيَةِ وَبَكَارَتَهَا ، وَفِي ٱلتَّمْرِ وَغَيْرِهِ مِنَ ٱلْحُبُوبِ . يَذْكُرُ لَوْنَهُ وَبَكَارَتَهَا ، وَفِي ٱلتَّمْرِ وَغَيْرِهِ مِنَ ٱلْحُبُوبِ . يَذْكُرُ لَوْنَهُ وَبَكَارَتَهَا ، وَغُثْقَهُ وَحَدَاثَتُهُ ، وَصِغَرَ ٱلْحَبَّةِ وَكِبَرَهَا ، وَغُثْقَهُ وَحَدَاثَتُهُ ، وَكُونَهُ مَسْقِيًّا أَوْ غَيْرَهُ .

الثَّامِنُ: مَعْرِفَةُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الصِّفَاتِ مَعَ عَدْلَيْنِ آخَرَيْنِ.
وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُسْتَبْدَلَ عَنِ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَالْمَسِعِ غَيْرُ
نَوْعِهِ ؛ كَتَمْرٍ عَنْ رُطَبٍ ، وَيَجُوزُ بِأَرْدَأَ مِنَ الْمَشْرُوطِ فِي
الصِّفَةِ إِنْ رَضِيَ.

# فِنْكُونَا فِي الْفَرْضِ ] [فِي الْفَرْضِ]

وَيَصِحُّ قَرْضُ كُلِّ مَا يَصِحُّ ٱلسَّلَمُ فِيهِ ، وَلاَ بُدَّ مِنَ الْإِيجَابِ وَٱلْقَبُولِ ، وَلاَ يَجُوزُ إِقْرَاضُ جَارِيَةٍ تَحِلُّ لِلْمُقْتَرِضِ ، وَيَرُدُّ مِثْلَهُ .

وَلَوْ شَرَطَ صَحِيحاً عَنْ مُكَسَّرٍ ، أَوْ زِيَادَةً أَوْ أَجَلاً وَلَهُ فِيهِ غَرَضٌ. . بَطَلَ ، أَوْ رَهْناً أَوْ كَفِيلاً . . صَحَّ .

وَيُمْلَكُ ٱلْمُقْرَضُ بِٱلْقَبْضِ ، وَلِلْمُقْرِضِ ٱلرُّجُوعُ فِيهِ مَا دَامَ بَاقِياً .

\* \* \*

رَفَخَ عِم الرَبَّئِي الْفِضَّي (مَيْلَ (الْإِدُوكِ www.moswarat.com

## بَابُ ٱلرَّهْنِ

لاَ يَصِحُّ إِلاَّ بِأُمُورٍ :

ٱلْأَوَّلُ: ٱلْإِيجَابُ وَٱلْقَبُولُ.

ٱلثَّانِي: أَلاَّ يُشْتَرَطَ فِيهِ مَا يُخَالِفُ مُقْتَضَاهُ ؛ كَشَرْطِ مَنْفَعَتِهِ لِلْمُرْتَهِنِ .

ٱلتَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ ٱلعَاقِدُ مُطْلَقَ ٱلتَّصَرُّفِ ، فَلاَ يَرْهَنُ الْوَلِيُّ مَالَ مَحْجُورِهِ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ ؛ كَنَفَقَةٍ ، وَكُسْوَةٍ ، وَكَذَا الْوَلِيُّ مَالَ مَحْجُورِهِ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ ؛ كَنَفَقَةٍ ، وَكُسْوَةٍ ، وَكَذَا الْعُطَارُ ٱلْغَلَّةِ أَوْ نَفَاقِ سِلْعَةٍ ، وَلاَ يَرْتَهِنُ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ كَمَا لَوْ وَرِثَ دَيْناً مُؤَجَّلاً .

ٱلرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ ٱلْمَرْهُونُ عَيْناً ، فَلاَ يَصِحُّ رَهْنُ دَيْنٍ وَمَنْفَعَةٍ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَعِيرَ عَيْناً \_ وَلَوْ نَقْداً \_ لِيَرْهَنَهَا إِذَا بَيْنَ جِنْسَ ٱلدَّيْنِ وَقَدْرَهُ وَصِفَتَهُ وٱلْمُرْتَهِنَ .

ٱلْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ ٱلْمَرْهُونُ بِهِ دَيْناً ثَابِتاً لاَزِماً مَعْلُوماً ، فَلاَ يَصِحُّ بِعَيْنٍ ، وَلاَ بِمَا سَيُقْرِضُهُ ، وَبِدَيْنِ الْجُعَالَةِ قَبْلَ ٱلْفَرَاغِ مِنَ ٱلْعَمَلِ .

## فكتابي

#### [فِي أَحْكَامِ ٱلرَّهْنِ]

لاَ يَلْزَمُ ٱلرَّهْنُ إِلاَّ بِقَبْضِهِ بِإِذْنِ ٱلْمَالِكِ ، وَلَوْ رَهَنَهُ شَيْئاً فِي يَلْزَمُ ٱلرَّهْنُ إِلاَّ بِمُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُهُ فِيهِ قَبْضُهُ بَعْدَ إِذْنِهِ فِي يَلِهِ . لَمْ يَلْزَمْ إِلاَّ بِمُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُهُ فِيهِ قَبْضُهُ بَعْدَ إِذْنِهِ لَهُ فِيهِ ، وَيَجُوزُ ٱلرُّجُوعُ عَنِ ٱلرَّهْنِ قَبْلَ ٱلْقَبْضِ .

وَلاَ يَجُوزُ لِلرَّاهِنِ بَعْدَ ٱلْقَبْضِ ٱلتَّصَرُّفُ فِي ٱلْمَرْهُونِ بِمَا يُزِيلُ ٱلْمِلْكَ ، وَلاَ ٱلتَّزْوِيجُ ، وَلاَ ٱلْإِجَارَةُ إِنْ كَانَ الدَّيْنُ حَالاً أَوْ يَجِلُّ قَبْلَ تَمَامِهَا ، وَيَصِحُّ إِعْتَاقُهُ وَٱسْتِيلاَدُهُ ٱلْمَرْهُونَ إِنْ كَانَ مُوسِراً ، وَيَعْرَمُ ٱلْقِيمَةَ .

وَإِذَا لَزِمَ ٱلرَّهْنُ.. فَٱلْيَدُ فِيهِ لِلْمُرْتَهِنِ إِلاَّ إِذَا شَرَطَا

وَضْعَهُ عِنْدَ آخَرَ ، وَيَسْتَحِقُّ ٱلْمُرْتَهِنُ بَيْعَ ٱلْمَرْهُونِ عِنْدَ الْمَرْهُونِ عِنْدَ الْحَاجَةِ ، وَيَكُونُ ٱلْمُرْتَهِنُ أَقْدَمَ بِشَمَنِهِ مِنْ غَيْرِهِ .

وَمُوْنَةُ ٱلْمَرْهُونِ كَنَفَقَتِهِ عَلَى ٱلْمَالِكِ ، وَهُوَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ ، وَيُصَدَّقُ فِي دَعْوَى ٱلتَّلَفِ دُونَ ٱلرَّدِّ .

وَإِذَا وَطِيءَ ٱلْمُرْتَهِنُ ٱلْجَارِيَةَ ٱلْمَرْهُونَةَ بِغَيْرِ شُبْهَةٍ.. فَهُو زَانٍ ، وَبَدَلُ ٱلْمَرْهُونِ إِذَا تَلِفَ رَهْنٌ مِثْلُهُ ، وَلاَ تَكُونُ وَهُوَ زَانٍ ، وَبَدَلُ ٱلْمَرْهُونِ إِذَا تَلِفَ رَهْنٌ مِثْلُهُ ، وَلاَ تَكُونُ زَوَائِدُهُ ٱلْمُنْفَصِلَةُ ـ كَٱلْوَلَدِ ـ مَرْهُونَةٌ ، بَلْ لِلرَّاهِنِ .

#### فخين افئ

[فِي بَيَانِ ٱنْفِكَاكِ ٱلرَّهْنِ وَٱخْتِلاَفِ ٱلْمُتَعَاقِدَيْنِ]

وَيَنْفَسِخُ ٱلرَّهْنُ بِٱلْبَرَاءَةِ مِنْ جَمِيعِ ٱلدَّيْنِ ، وَبِفَسْخِ ٱلْمُرْتَهِنِ .

وَإِذَا ٱخْتَلَفَ ٱلْمُتَعَاقِدَانِ ٱلرَّاهِنُ وَٱلْمُرْتَهِنُ فِي قَدْرٍ ٱلْمُرْتَهِنُ فِي تَدْرٍ ٱلْمُرْتَهِنِ بِهِ. . صُدِّقَ ٱلرَّاهِنُ بِيَمِينِهِ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ فِي بَيْعٍ ، وَلُمِنْ بِيَمِينِهِ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ فِي بَيْعٍ ، وَإِلاَّ . . تَحَالَفَا ، وَفُسِخَ ٱلْبَيْعُ ، كَمَا سَبَقَ .

### فظينان

## [فِي بَيَانِ تَعَلُّقِ ٱلدَّيْنِ بِٱلتَّرِكَةِ]

مَنْ مَاتَ وَفِي ذِمَّتِهِ دَيْنٌ. . كَانَتْ تَرِكَتُهُ مَرْهُونَةً بِدَيْنِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ ٱلدَّيْنُ قَلِيلاً أَوْ كَثِيراً ، فَلاَ يَصِحُّ تَصَرُّفُ ٱلْوَارِثِ بَوَاءٌ كَانَ ٱلدَّيْنُ قَلْيلاً أَوْ كَثِيراً ، فَلاَ يَصِحُّ تَصَرُّفُ ٱلْوَارِثِ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ قَبْلَ قَضَائِهِ ، وَمَا حَدَثَ مِنَ ٱلتَّرِكَةِ مِنْ زَوَائِدَ مُنْفَصِلَةٍ ؛ كَكَسْبِ ٱلْعَبْدِ وَٱلْوَلَدِ. . فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ .

\* \* \*

رَفَحُ عِمِي الْرَبِّيِّيِّي الْمُجَمِّدِي (سُلتِمَ الْاِنْدُوكِ www.moswarat.com

# بَابُ ٱلْحَجْرِ

ٱلصَّبِيُّ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ إِلَى ٱلْبُلُوغِ رَشِيداً ، وَٱلْمَجْنُونُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ إِلَى ٱلْبِلُوغِ رَشِيداً ، وَٱلْمَجْنُونُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ إِلَى ٱلْإِفَاقَةِ .

وَٱلْبُلُوغُ بِكَمَالِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ، أَوْ خُرُوجِ ٱلْمَنِيِّ بَعْدَ تَمَامِ تِسْعِ سِنِينَ ، أَوْ نَبَاتِ شَعْرِ ٱلْعَانَةِ فِي وَلَدِ ٱلْكَافِرِ ، أَوْ نَبَاتِ شَعْرِ ٱلْعَانَةِ فِي وَلَدِ ٱلْكَافِرِ ، أَوِ ٱلْحَبَلِ .

وَٱلرُّشْدُ صَلاَحُ ٱلدِّينِ وَٱلْمَالِ ؛ فَلاَ يَرْتَكِبُ كَبِيرَةً كَالرُّنَا ، وَلاَ يُبِذُرُ ، وَلَيْسَ مِنَ كَالزِّنَا ، وَلاَ يُبَذِّرُ ، وَلَيْسَ مِنَ التَّبْذِيرِ صَرْفُ ٱلْمَالِ فِي وُجُوهِ ٱلْخَيْرِ وَٱلطَّعَامِ ٱلَّذِي لاَ يَلِيقُ .

وَمَنْ حُجِرَ عَلَيْهِ لِسَفَهِ حَدَثَ. . فَوَلِيَّهُ ٱلْقَاضِي فَيَحْجُرُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ بَلَغَ سَفِيهاً. . فَوَلِيَّهُ وَلِيَّهُ فِي ٱلصِّغَرِ .

وَلاَ يَصِحُّ مِنَ ٱلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِلسَّفَهِ تَصَرُّفُهُ فِي ٱلْمَالِ. فَلَوِ ٱشْتَرَىٰ شَيْئاً وَتَلِفَ. . فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ .

وَيَصِحُ إِقْرَارُهُ بِٱلْحَدِّ وَٱلْقِصَاصِ ، وَطَلاَقُهُ ، وَخُلْعُهُ ، وَخُلْعُهُ ، وَخُلْعُهُ ، وَخُلْعُهُ ،

وَوَلِيُّ ٱلصَّبِيِّ وَٱلْمَجْنُونِ أَبُوهُ ، ثُمَّ جَدُّهُ ، ثُمَّ وَصِيُّ مَنْ تَأَخَّرَ مَوْتُهُ مِنْهُمَا ، ثُمَّ ٱلسُّلْطَانُ .

وَلاَ يَتَصَرَّفُ ٱلْوَلِيُّ فِي مَالِهِ إِلاَّ بِٱلْمَصْلَحَةِ ، وَلاَ يَبِيعُ عُقَارَهُ إِلاَّ لِحَاجَةِ أَوْ غِبْطَةٍ ظَاهِرَةٍ .

وَلَهُ بَيْعُ مَالِهِ بِعَرْضٍ مُؤَجَّلًا لِمَصْلَحَةٍ ، وَإِذَا بَاعَ مُؤَجَّلًا لِمَصْلَحَةٍ ، وَإِذَا بَاعَ مُؤجَّلًا. أَشْهَدَ وَأَخَذَ رَهْناً .

وَيَأْخُذُ لَهُ بِٱلشَّفْعَةِ إِنْ كَانَ لَهُ فِيهَا مَصْلَحَةٌ ، وَيُزَكِّي مَالَهُ ، وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ بِٱلْمَعْرُوفِ .

فَإِذَا ٱدَّعَىٰ بَعْدَ بُلُوغِهِ عَلَى ٱلْأَبِ وَٱلْجَدِّ بَيْعاً بِغَيْرِ

مَصْلَحَةٍ.. لَمْ يُصَدَّقْ ، وَإِنِ ٱدَّعَاهُ عَلَى ٱلْوَصِيِّ وَقَيِّمِ الْحَاكِمِ.. صُدِّقَ بِيَمِينِهِ . الْحَاكِمِ.. صُدِّقَ بِيَمِينِهِ .

\* \* \*

# بَابُ ٱلصُّلْحِ

إِذَا ٱدَّعَىٰ عَلَىٰ شَخْصٍ عَيْناً أَوْ دَيْناً ثُمَّ صَالَحَهُ عَلَىٰ مَنْفَعَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً.. فَهُوَ إِجَارَةٌ .

أَوْ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلْعَيْنِ ٱلْمُدَّعَاةِ . . فَهُوَ هِبَةٌ لِبَعْضِهَا .

أَوْ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلدَّيْنِ ٱلْمُدَّعَىٰ . . فَهُوَ إِبْرَاءٌ عَنْ بَاقِيهِ .

وَ لَوْ قَالَ مِنْ غَيْرِ سَبْقِ خُصُومَةٍ : ( صَالِحْنِي عَنْ دَارِكَ بِكَا ). . فَهُوَ بَاطِلٌ ؛ إِلاَّ إِذَا نَوَيَا بِهِ ٱلْبَيْعَ .

وَلاَ يَصِحُّ ٱلصُّلْحُ مَعَ ٱلْإِنْكَارِ.

#### فظينالئ

[فِي بَيَانِ ٱلتَّزَاحُمِ عَلَى ٱلْحُقُوقِ ٱلْمُشْتَرَكَةِ]

لاَ يَجُوزُ ٱلتَّصَرُّفُ فِي ٱلشَّارِعِ بِمَا يَضُرُّ ٱلْمَارِّينَ ، وَلاَ يُنْهَىٰ فِيهِ دَكَّةٌ ، وَلاَ يُغْرَسُ فِيهِ شَجَرَةٌ وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ .

وَلَهُ أَنْ يَسْتَنِدَ إِلَىٰ جِدَارِ ٱلْأَجْنَبِيِّ وَيُسْنِدَ إِلَيْهِ مَتَاعاً لاَ يَضُوُّ .

وَلاَ يُجْبِرُ شَرِيكَهُ عَلَى ٱلْعِمَارَةِ ، فَإِذَا أَرَادَ إِعَادَةَ مَا آنْهَدَمَ بِمَالِ نَفْسِهِ . لَمْ يُمْنَعْ ، وَيَكُونُ ٱلْمُعَادُ مِلْكَهُ .

\* \* \*

#### بَابُ ٱلْحَوَالَةِ

## تَصِحُ ٱلْحَوَالَةُ بِشُرُوطٍ:

**ٱلأَوَّلُ**: ٱلْإِيجَابُ وَٱلْقَبُولُ، وَصَرِيحُهُ: (أَحَلْتُكَ عَلَىً )، فَإِنْ قَالَ: (أَحَلْتُكَ عَلَى )، فَإِنْ قَالَ: (أَحَلْتُكَ عَلَى )، فَإِنْ قَالَ: (أَحَلْتُكَ عَلَى فُلاَنِ بِكَذَا).. فَكِنَايَةٌ.

الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الدَّيْنَانِ لاَزِمَيْنِ ، وَتَصِحُّ بِالثَّمَنِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ .

**ٱلثَّالِثُ**: تَسَاوِيهِمَا فِي ٱلْقَدْرِ وَٱلصَّفَةِ ؛ كَٱلْحُلُولِ وَٱلطَّفَةِ ؛ كَٱلْحُلُولِ وَٱلتَّأْجِيلِ .

**ٱلرَّابِعُ**: عِلْمُ ٱلْمُحْتَالِ وَٱلْمُحِيلِ بِٱلتَّسَاوِي .

# فِكُمُنْ إِنْ [فِي ٱلضَّمَانِ]

وَيَصِحُّ ٱلضَّمَانُ بشُرُوطٍ:

ٱلْأَوَّلُ: كَوْنُ ٱلضَّامِنِ أَهْلاً لِلتَّبَرُّع .

ٱلثَّانِي : كَوْنُ ٱلْمَضْمُونِ دَيْناً ثَابِتاً ، فَلاَ يَصِحُّ ضَمَانُ مَا سَيُقْرِضُهُ .

ٱلثَّالِثُ : كَوْنُهُ لاَزِماً ، فَلاَ يَصِحُّ بِٱلجُعْلِ قَبْلَ ٱلْفَرَاغِ مِنَ ٱلْعَمَلِ ، وَيَصِحُّ ضَمَانُ ٱلثَّمَنِ فِي مُدَّةِ ٱلْخِيَارِ .

ٱلرَّابِعُ: كَوْنُهُ مَعْلُوماً لِلضَّامِنِ.

ٱلْخَامِسُ : مَعْرِفَةُ ٱلْمَضْمُونِ لَهُ .

ٱلسَّادِسُ: ٱلصِّيغَةُ ؛ كَـ (ضَمِنْتُ دَيْنَكَ عَلَىٰ فُلاَنٍ).

ٱلسَّابِعُ: أَلاَّ يَشْتَرِطَ ٱلضَّامِنُ ٱلْخِيَارَ لِنَفْسِهِ.

ٱلثَّامِنُ : أَلاَّ يَكُونَ مُؤَقَّتاً بِمُدَّةٍ ، وَلاَ مُعَلَّقاً بِشَرْطٍ .

ٱلتَّاسِعُ: أَنْ يَكُونَ مَعْلُوماً ، فَلَوْ قَالَ: (ضَمِنْتُ أَحَدَ ٱلتَّاسِعُ: فَلَوْ قَالَ: (ضَمِنْتُ أَحَدَ ٱلدَّيْنَيْنِ).. فَلاَ يَصِحُّ .

ٱلْعَاشِرُ: أَلاَّ يَشْتَرِطَ بَرَاءَةَ ٱلْأَصِيلِ.

#### فضيالي

#### [فِي بَيَانِ كَفَالَةِ ٱلْبَدَنِ]

وَتَصِحُّ ٱلْكَفَالَةُ بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ بِعَيْنِ يَلْزَمُ مَنْ هَلَيْهِ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ بِعَيْنِ يَلْزَمُ مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ مُؤْنَةُ رَدِّهَا ؛ كَٱلْمَغْصُوبِ ، وَٱلْمُسْتَعَارِ ، وَٱلْمُسْتَعَارِ ، وَٱلْمُسْتَعَارِ ، وَٱلْمُسْتَامِ .

وَإِذَا صَحَّ ٱلضَّمَانُ. . طَالَبَ ٱلْمَضْمُونُ لَهُ ٱلضَّامِنَ وَٱلْإَصِيلَ ، وَإِذَا بَرِىءَ ٱلْأَصِيلُ. . بَرِىءَ ٱلضَّامِنُ دُونَ عَكْسِهِ .

وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا.. حَلَّ عَلَيْهِ دُونَ ٱلْآخَرِ ، وَلَوْ طُولِبَ ٱلضَّامِنُ.. فَلَهُ مُطَالَبَةُ ٱلْأَصِيلِ بِتَخْلِيصِهِ.

وَلِلضَّامِنِ ٱلرُّجُوعُ عَلَى ٱلْأَصِيلِ إِنْ أَذِنَ لَهُ فِي ٱلضَّمَانِ وَلِلضَّامِنِ ٱلدُّفع .

وَمَنْ أَدَّىٰ دَيْنَ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ مِنْ غَيْرِ ضَمَانٍ.. رَجَعَ عَلَيْهِ. وَمَنْ أَدَّىٰ دَيْنَ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ مِنْ غَيْرِ ضَمَانٍ.. رَجَعَ عَلَيْهِ. وَلاَ يَرْجِعُ ٱلضَّامِنُ وَٱلْمُؤَدِّي بِٱلْإِذْنِ إِلاَّ إِذَا أَشْهَدَا أَوْ وَلاَ يَرْجِعُ ٱلضَّامِنُ وَٱلْمُؤَدِّي بِٱلْإِذْنِ إِلاَّ إِذَا أَشْهَدَا أَوْ أَدْيَا بِحَضْرَةِ ٱلْأَصِيلِ ، أَوْ صَدَّقَهُمَا ٱلْغَرِيمُ فِي ٱلدَّفْع .

### فظنناؤن

[فِي ٱلشِّرْكَةِ]

#### وَتَصِحُّ ٱلشِّرْكَةُ بِشُرُوطٍ :

الْأَوَّلُ: كَوْنُ ٱلشَّرِيكَيْنِ مِنْ أَهْلِ ٱلتَّوْكِيلِ وَٱلتَّوَكُّلِ. الْأَوْلِي وَٱلتَّوَكُّلِ. النَّانِي: ٱلطِّيغَةُ ؛ وَهُوَ لَفُظٌ يَدُلُّ عَلَى ٱلْإِذْنِ فِي

ٱلتِّجَارَةِ .

ٱلثَّالِثُ : كَوْنُ ٱلْمَالَيْنِ مِثْلِيَّيْنِ وَلَوْ دَرَاهِمَ مَغْشُوشَةً .

ٱلرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ بِصِفَةٍ وَاحِدَةٍ.

ٱلْخَامِسُ: خَلْطُ ٱلْمَالَيْنِ قَبْلَ ٱلْعَقْدِ.

وَيَتَصَرَّفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِلاَ ضَرَرٍ ، فَلاَ يَبِيعُ مُؤَجَّلاً ، وَلاَ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ ، وَلاَ مِغَبْنٍ فَاحِشٍ ، وَلاَ مِغَبْنٍ فَاحِشٍ ، وَلاَ يُسَافِرُ بهِ ، وَلِكُلِّ فَسْخُهُ مَتَىٰ شَاءَ .

وَيَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا ، وَجُنُونِهِ ، وَإِغْمَائِهِ .

وَٱلشَّرِيكُ أَمِينٌ ؛ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ٱلرَّدِّ ، وَٱلْخُسْرَانِ فِي مَالِ ٱلشَّرْكَةِ ، وَٱلتَّلَفِ .

\* \* \*

رَقْحُ حِب (لاَرَجِي) (الْجَتِّرِي (سِّكْتِرَ) (لِالْمِرُ) (لِإِدِوكُرِي www.moswarat.com

# بَابُ ٱلْوَكَالَةِ

#### لَهَا أَرْكَانٌ :

ٱلْأُوَّلُ: ٱلْمُوَكِّلُ، وَشَرْطُهُ: صِحَّةُ مُبَاشَرَةِ مَا وَكَّلَ فِيهِ الْأَوَّلُ : صِحَّةُ مُبَاشَرَةِ مَا وَكَّلَ فِيهِ بِمِلْكٍ أَوْ وِلاَيَةٍ ؛ فَلاَ يَصِحُّ تَوْكِيلُ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ ، وَلاَ الْمُرَأَةِ فِي ٱلنِّكَاحِ ، وَيَصِحُّ تَوْكِيلُ ٱلْأَعْمَىٰ .

الثَّانِي: الْوَكِيلِ، وَشَرْطُهُ: صِحَّةُ مُبَاشَرَةِ التَّصَرُّفِ لِنَفْسِهِ؛ فَلاَ تَصِحُّ وَكَالَةُ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ، وَلاَ اَمْرَأَةٍ وَلاَ لَنَفْسِهِ؛ فَلاَ تَصِحُّ وَكَالَةُ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ، وَلاَ اَمْرَأَةٍ وَلاَ مُحْرِمٍ فِي النِّكَاحِ، وَيَصِحُّ تَوْكِيلُ عَبْدٍ فِي قَبُولِ نِكَاحٍ.

ٱلرُّكُنُ ٱلثَّالِثُ : ٱلْمُوكَّلُ فِيهِ ، وَشَرْطُهُ : أَنْ يَمْلِكَهُ ٱلْمُوكِّلُ فِيهِ ، وَشَرْطُهُ : أَنْ يَمْلِكَهُ ٱلْمُوكِّلُ ، فَلَوْ وَكَّلَ بِبَيْعِ عَبْدٍ سَيَمْلِكُهُ أَوْ طَلاَقِ مَنْ سَيَنْكِحُهَا . . لَمْ يَصِحَّ .

وَأَنْ يَكُونَ مِمَّنْ تَدْخُلُهُ ٱلْوَكَالَةُ ، فَلاَ تَصِحُّ فِي عِبَادَةٍ إِلاَّ

ٱلْحَجَّ وَنَحْوَهُ ، وَلاَ فِي شَهَادَةٍ وَسَائِرِ ٱلْأَيْمَانِ ، وَلاَ فِي إِقْرَارِ ، وَلاَ فِي نَذْرِ .

وَأَنْ يَكُونَ مَعْلُوماً مِنْ بَعْضِ ٱلْوُجُوهِ ، فَلَوْ وَكَّلَهُ بِكُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ . لَمْ تَصِحَّ ، وَلَوْ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ عَبْدٍ . . بَيَّنَ فَوْعَهُ إِلاَّ لِلتِّجَارَةِ .

ٱلرُّكُ ٱلرَّابِعُ: ٱلْإِيجَابُ مِنَ ٱلْمُوكِّلِ ؟ كَلْ وَكَّلْتُكَ ) ، وَلاَ يُشْتَرَطُ ٱلْقَبُولُ بِٱللَّفْظِ ، وَلاَ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ . وَلاَ يَصِحُّ تَعَرُّفُهُ .

# فِكُمْ إِنْ اللهِ كَالَةِ ] [فِي أَحْكَامِ ٱلْوَكَالَةِ]

ٱلْوَكِيلُ بِٱلْبَيْعِ لاَ يَصِحُ إِلاَّ بِنَقْدِ ٱلْبَلَدِ، وَلاَ يَبِيعُ بِمُوَجَّلٍ، وَلاَ لِنَفْسِهِ، وَلاَ لِنَفْسِهِ، وَلاَ لِنَفْسِهِ، وَلاَ لِنَفْسِهِ، وَلاَ لِنَفْسِهِ، وَلاَ لِمَحْجُورِهِ، وَلاَ يُسَلِّمُ ٱلْمَبِيعَ حَتَّىٰ يَقْبِضَ ٱلثَّمَنَ إِنْ كَانَ ٱلْبَيْعُ حَالاً، فَإِنْ خَالَفَ. . ضَمِنَ .

وَإِذَا وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ شَيْءٍ.. لاَ يَشْتَرِي مَعِيباً ، فَإِنِ الشَّتَرَاهُ جَاهِلاً.. صَحَّ وَكَانَ لَهُ رَدُّهُ .

وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُوكِّلَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ إِلاَّ إِذَا كَانَ لاَ يَلِيقُ بِهِ أَوْ لاَ يُحْسِنُهُ ، أَوْ وَكَّلَهُ فِي شَيْءٍ كَثِيرٍ لاَ يُمْكِنُهُ ٱلْإِتْيَانُ بِجَمِيعِهِ ؛ فَيُوكِّلُ فِيهَا .

وَأَحْكَامُ ٱلْعَقْدِ ؛ كَٱلرُّؤْيَةِ تَتَعَلَّقُ بِٱلْوَكِيلِ ، وَإِذَا ٱشْتَرَى ٱلْوَكِيلِ ، وَإِذَا ٱشْتَرَى ٱلْوَكِيلِ الْوَكِيلِ الْوَكِيلِ الْوَكِيلِ الْوَكِيلِ فِي ٱلذِّمَّةِ . . طَالَبَ ٱلْبَائِعُ مَنْ شَاءَ مِنَ ٱلْوَكِيلِ وَٱلْمُوكِيلِ بَشَمَنٍ فِي ٱلذِّمَّةِ . . طَالَبَ ٱلْبَائِعُ مَنْ شَاءَ مِنَ ٱلْوَكِيلِ وَٱلْمُوكِيلِ .

وَتَنْفَسِخُ ٱلْوَكَالَةُ بِفَسْخِ أَحَدِهِمَا ، وَبِمَوْتِهِ ، وَجُنُونِهِ ، وَجُنُونِهِ ، وَجُنُونِهِ ، وَإَلْوَكِيلُ أَمِينٌ ، فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ٱلتَّلَفِ وَٱلرَّدِّ .

\* \* \*

رَفْخُ معبس الاسَّحِيُّ الْهُجْتَّ يَّ (سَّلِيْنَ الْاِنْدِيُّ الْإِنْدِي كَرِيْنَ (سَّلِيْنَ الْاِنْدِيُّ الْإِنْدِي كَرِيْنَ www.moswarat.com

# المنالافرلا

شَرْطُ ٱلْمُقِرِّ : أَنْ يَكُونَ بَالِغاً ، عَاقِلاً ، مُخْتَاراً .

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ ٱلصَّبِيِّ بِٱلْبُلُوغِ بِٱلِاحْتِلاَمِ دُونَ ٱلسِّنِّ .

وَيَصِحُّ إِقْرَارُ ٱلرَّقِيقِ بِٱلْعُقُوبَةِ ، وَلَوْ أَقَرَّ بِدَيْنِ جِنَايَةٍ وَكَوْ أَقَرَّ بِدَيْنِ جِنَايَةٍ وَكَذَّبَهُ سَيِّدُهُ . تَعَلَّقَ بِذِمَّتِهِ فَقَطْ .

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ ٱلْمَأْذُونِ بِدُيُونِ ٱلْمُعَامَلَةِ ، وَيُؤَدِّيهَا مِنْ كَسْبِهِ وَمَالِ تِجَارَتِهِ .

وَيَصِحُّ إِقْرَارُ ٱلْمَرِيضِ لِوَارِثِهِ أَوْ غَيْرِهِ .

وَيُشْتَرَطُ فِي ٱلْمُقَرِّلَهُ: أَهْلِيَّةُ ٱلِاسْتِحْقَاقِ لِلْمُقَرِّبِهِ، فَلَوْ أَقَرَ لِهِ مَا لَهُ وَيَصِحُ ٱلْإِقْرَالُ فَلَوْ أَقَرَ لِبَهِيمَةٍ بِشَيْءٍ.. لَمْ يَصِحَ ، وَيَصِحُ ٱلْإِقْرَالُ لِلْحَمْلِ.

وَإِذَا كَذَّبَ ٱلْمُقَرُّ لَهُ ٱلْمُقِرَّ. . بَطَلَ ٱلْإِقْرَارُ .

وَصِيغَةُ ٱلْإِقْرَارِ بِٱلدَّيْنِ : أَنْ يَقُولَ : ( عَلَيَّ ) أَوْ ( فِي ذِمَّتِي ) ، وَبِٱلْعَيْنِ ( عِنْدِي ) وَ( مَعِي ) .

وَيُشْتَرَطُ فِي ٱلْمُقَرِّ بِهِ : أَلاَّ يَكُونَ مِلْكاً لِلْمُقِرِّ ، فَلَوْ قَالُ : ( ثَوْبِي ) ، أَوْ ( حَبْدِي لِزَيْدٍ ) . لَمْ يَصِحَّ .

وَلَوْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ فِي يَدِ غَيْرِهِ . . لَمْ يُؤَاخَذْ بِهِ إِلاَّ إِنْ صَارَ فِي يَدِهِ .

وَيَصِحُّ إِقْرَارٌ بِٱلْمَجْهُولِ ، فَإِنْ قَالَ : (لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ) وَفَسَّرَهُ بِحَبَّةٍ أَوْ بِنَجِسٍ يُقْتَنَىٰ . . قُبِلَ .

وَٱلْإِقْرَارُ بِٱلظَّرْفِ لاَ يَكُونُ إِقْرَاراً بِٱلْمَظْرُوفِ، وَعَكْسُهُ كَذَلِكَ، فَلَوْ قَالَ: (عِنْدِي لَهُ ثَوْبٌ فِي صُنْدُوقٍ).. لَمْ يَكُنْ مُقِرًا بِٱلصُّنْدُوقِ ، أَوْ أَقَرَّ بِٱلصُّنْدُوقِ أَوِ ٱلْخَاتِمِ أَوِ ٱلْجَاتِمِ أَوِ ٱلْجَرَّةِ. لَمْ يَكُنْ مُقِرًا بِمَا فِيهِ .

وَلَوْ أَقَرَّ بِدِرْهَمٍ مَرَّاتٍ كَثِيرَةً.. لَمْ يَلْزَمْهُ إِلاَّ دِرْهَمٌ ، فَلَو ٱلْأَقَلُ فِي ٱلْأَكْثَر . فَخَلَ ٱلْأَقَلُ فِي ٱلْأَكْثَر .

وَلَوْ وَصَفَهُمَا بِصِفَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ ، أَوْ أَسْنَدَهُمَا إِلَىٰ جِهَتَيْنِ ، أَوْ قَالَ : ( قَبَضْتُ يَوْمَ ٱلسَّبْتِ جِهَتَيْنِ ؛ كَثَمَنٍ وَقَرْضٍ ، أَوْ قَالَ : ( قَبَضْتُ يَوْمَ ٱلسَّبْتِ عَشَرَةً ) . . لَزِمَهُ عَشَرَةً ) . . لَزِمَهُ ٱلْأَحَدِ عَشَرَةً ) . . لَزِمَهُ ٱلْمَالاَنِ .

وَلَوْ قَالَ: (لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ كَلْبٍ)، أَوْ (قَضَيْتُهُ إِنَّ اللهُ )، أَوْ (أَلْفُ إِنْ إِيَّاهُ)، أَوْ (أَلْفُ إِنْ إِيَّاهُ)، أَوْ (أَلْفُ إِنْ شَاءَ ٱللهُ). فَلاَ .

وَلَوْ أَقَرَّ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ ثُمَّ قَالَ : (كَانَ فَاسِداً).. لَمْ يُقْبَلْ.

## فِكُمُنَّالِيُّ [فِي ٱلْإِقْرَارِ بِٱلنَّسَبِ]

إِذَا أَقَرَّ بِنَسَبٍ. لَحِقَهُ بِشَرْطِ أَلاَّ يُكَذِّبَهُ ٱلْحِسُّ ، وَأَلاَّ يُكَذِّبَهُ ٱلْمُسْتَلْحَقُ إِنْ يَكُونَ مَعْرُوفَ ٱلنَّسَبِ مِنْ غَيْرِهِ ، وَأَنْ يُصَدِّقَهُ ٱلْمُسْتَلْحَقُ إِنْ كَانَ بَالِغاً ، وَيَصِحُّ أَنْ يَسْتَلْحِقَ مَيْتاً وَيَرِثَهُ .

\* \* \*

# بَابُ ٱلْعَارِيَّةِ

شَرْطُ ٱلْمُعِيرِ : صِحَّةُ تَبَرُّعِهِ ، فَلاَ يَصِحُّ إِعَارَةُ ٱلصَّبِيِّ وَٱلْمَخْنُونِ وَٱلسَّفِيهِ ، وَأَنْ يَكُونَ مَالِكاً لِلْمَنْفَعَةِ ، فَيُعِيرُ ٱلْمُسْتَغِيرُ .

وَشَرْطُ ٱلْمُسْتَعَارِ: كَوْنُهُ مُنْتَفَعاً بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ ، وَلاَ تَصِحُ إِعَارَةُ ٱلْجَارِيَةِ لِلْخِدْمَةِ إِلاَّ تَصِحُ عَارِيَّةُ ٱلْجَارِيَةِ لِلْخِدْمَةِ إِلاَّ لَصِحُ عَارِيَّةُ ٱلْجَارِيَةِ لِلْخِدْمَةِ إِلاَّ لِلْمَحْرَمِ ، أَوِ ٱمْرَأَةٍ ، أَوْ زَوْجٍ ، أَوْ كَانَتْ صَغِيرةً لاَ لَلْمَحْرَمِ ، أَوْ شَوْهَاءَ .

وَلاَ بُدَّ مِنْ لَفْظٍ ؛ كَـ ( أَعَرْتُكَ ) أَوْ ( أَعِرْنِي ) ، وَمُؤْنَةُ الرَّدِّ مَلَى الْمُسْتَعِيرِ ، وَلِكُلِّ مِنْهُمَا رَدُّ الْعَارِيَّةِ مَتىٰ شَاءَ .

وَإِذَا ٱسْتَعَارَ أَرْضَاً لِلْبِنَاءِ أَوْ لِلْغَرْسِ ، ثُمَّ رَجَعَ ٱلْمُعِيرُ . قَلَعَ ٱلْمُسْتَعِيرُ بِنَاءَهُ أَوْ غِرَاسَهُ إِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ أَوِ

ٱخْتَارَ ٱلْمُسْتَعِيرُ ٱلْقَلْعَ ، وَإِلاَّ.. كَانَ لِلْمُعِيرِ أَنْ يَقْلَعَهُ وَيَضْمَنُ أَرْشَ نَقْصِهِ ، أَوْ يَتَمَلَّكَهُ بِقِيمَتِهِ ، أَوْ بَقَاهُ بِالْأُجْرَةِ .

وَإِذَا ٱسْتَعَارَ أَرْضاً لِزِرَاعَةٍ وَرَجَعَ ٱلْمُعِيرُ. . بَقَّاهَا إِلَى ٱلْحَصَادِ بِٱلْأُجْرَةِ . أَنْحَصَادِ بِٱلْأُجْرَةِ .

وَلَوْ رَكِبَ دَابَّةً ، وَقَالَ : (ٱسْتَعَرْتُهَا) ، فَقَالَ : (ٱسْتَعَرْتُهَا) ، فَقَالَ : (أَجَرْتُكَهَا).. فَٱلْقَوْلُ قَوْلُ ٱلْمَالِكِ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ : (غَصَبْتَهَا مِنِّى).

وَيَجِبُ ضَمَانُ ٱلْعَارِيَّةِ بِقِيمَةِ يَوْمِ ٱلتَّلَفِ.

\* \* \*

# بَابُ ٱلْغَصْبِ

وَهُوَ مِنَ ٱلْكَبَائِرِ ، وَهُوَ أَنْ يَسْتَوْلِيَ عَلَىٰ حَقِّ غَيْرِهِ بِغَيْرِ حَقِّ غَيْرِهِ بِغَيْرِ حَقِّ ؛ كَرُكُوبِ دَابَّتِهِ وَٱلْجُلُوسِ عَلَىٰ فِرَاشِهِ ، أَوْ دُخُولِ دَارِهِ وَإِزْعَاجِهِ مِنْهَا ، وَعَلَى ٱلْغَاصِبِ ٱلرَّدُّ بِمُؤْنَتِهِ .

وَإِنْ تَلِفَ ٱلْمَغْصُوبُ فِي يَدِهِ أَوْ أَتْلَفَهُ. . ضَمِنَهُ بِمِثْلِهِ إِنْ كَانَ مِثْلِيّاً ، وَبِقِيمَتِهِ إِنْ كَانَ مُتَقَوِّماً .

وَٱلْمِثْلِيُّ : مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ كَٱلْمَاءِ ، وَٱلْحُبُوبِ ، وَٱلْمِثْلِيُّ : مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ كَٱلْمَاءِ ، وَٱلْحِبُوبِ ، وَٱلْأَدْهَانِ ، وَٱلنَّيَابِ وَٱلْأَدْهَانِ ، وَٱلْعِنَبِ ، وَٱلزَّيْتِ ، وَٱلنَّيَابِ وَٱلْأَخْشَابِ .

وَأَمَّا ٱلْمُتَقَوِّمُ. . فَيُضْمَنُ بِأَقْصَىٰ قِيَمِهِ مِنَ ٱلْغَصْبِ إِلَى ٱلتَّلَفِ .

وَٱلتَّلَفُ بِلاَ غَصْبِ بِقِيمَةِ مِثْلِهِ يَوْمَ ٱلتَّلَفِ .

وَٱلْأَيْدِي ٱلْمُتَرَتِّبَةُ عَلَىٰ يَدِ ٱلْغَاصِبِ آَيْدِي ضَمَانٍ وَإِنْ جَهِلَ صَاحِبُهَا ٱلْغَصْبَ .

وَلاَ يَضْمَنُ ٱلْخَمْرَ وَسَائِرَ ٱلنَّجَاسَاتِ .

وَلَوْ خَلَطَ ٱلْمَغْصُوبَ بِغَيْرِهِ.. لَزِمَهُ تَمْيِيزُهُ مِنْهُ وَإِنْ شَقَّ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ.. فَكَٱلتَّالِفِ .

张 柒 柒

رَفَحُ حِس (الرَّحِيُ (الْبَخِسَيَّ (المِسْكِين (الْبَرُ (الْبِووفِ سِسُكِين (الْبِرُ (الْبِووفِ www.moswarat.com

# بَابُ ٱلشُّفْعَةِ

لاَ تَثْبُتُ إِلاَّ فِي أَرْضٍ وَمَا فِيهَا مِنَ ٱلْبِنَاءِ وَٱلْأَشْجَارِ لِشَرِيكِهِ ، وَلاَ تَثْبُتُ إِلاَّ فِيمَا مُلِكَ بِمُعَاوَضَةٍ ؛ كَبَيْعٍ لِشَرِيكِهِ ، وَلاَ تَثْبُتُ إِلاَّ فِيمَا مُلِكَ بِمُعَاوَضَةٍ ؛ كَبَيْعٍ وَغَيْرِهِ ، وَلاَ يُؤْخَذُ حَتَّىٰ يَنْقَطِعَ خِيَارُ ٱلْبَائِعِ .

وَلاَ بُدَّ مِنْ لَفْظِ ٱلتَّمَلُّكِ ؛ كَـ ( تَمَلَّكْتُ ) ، وَيُشْتَرَطُ مَعَ ذَلِكَ رِضَا ٱلْمُشْتَرِي بِذِمَّتِهِ ، أَوْ حُكْمُ ٱلْحَاكِمِ بِٱلشُّفْعَةِ ، أَوْ تَسْلِيمُ ٱلثَّمَن إِلَيْهِ .

وَيُؤْخَذُ ٱلشِّقْصُ بِمِثْلِ ٱلثَّمَنِ أَوْ قِيمَتِهِ يَوْمَ ٱلْبَيْعِ ، وَإِذَا تَصَرَّفُهُ ، أَوْ أَخَذَهُ تَصَرَّفُهُ ، أَوْ أَخَذَهُ بِالْبَيْعِ ٱلثَّانِي .

وَطَلَبُ ٱلشُّفْعَةِ عَلَى ٱلْفَوْرِ كَٱلرَّدِّ بِٱلْعَيْبِ ، فَلَوْ قَصَّرَ . . بَطَلَ حَقُّهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ .

# بَابُ ٱلْقِرَاضِ

وَهُوَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالاً ؛ لِيَتَّجِرَ فِيهِ وَٱلرِّبْحُ مُشْتَرَكُ ؛ فَلاَ يَجُوزُ عَلَىٰ عَرْضٍ ، وَلاَ عَلَىٰ مَالٍ مَجْهُولٍ ، وَلاَ كَوْنِ فَلاَ يَجُوزُ عَلَىٰ عَرْضٍ ، وَلاَ عَلَىٰ مَالٍ مَجْهُولٍ ، وَلاَ عَلَىٰ غَيْرِ الْمَالِكِ أَوْ عَبْدِهِ فِي ٱلْعَمَلِ ، وَلاَ عَلَىٰ غَيْرِ الْمَالِكِ أَوْ عَبْدِهِ فِي ٱلْعَمَلِ ، وَلاَ عَلَىٰ غَيْرِ الْمَالِكِ أَوْ عَبْدِهِ فِي ٱلْعَمَلِ ، وَلاَ عَلَىٰ غَيْرِ اللّهَ اللّهِ عَلَىٰ غَيْرِ اللّهَ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ اللّهَ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ أَلْ يَكُونَ لِغَيْرِ ٱلْمُتَعَاقِدَيْنِ شَيْءٌ مِنَ ٱلرّبِح .

وَلاَ بُدَّ مِنَ ٱلْإِيجَابِ وَٱلْقَبُولِ بِٱللَّفْظِ ، وَإِذَا شُرِطَ شَرْطٌ فَاسِدٌ ؛ كَشَرْطِ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ ، أَوْ كَانَ رَأْسُ ٱلْمَالِ فَاسِدٌ ؛ كَشَرْطِ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ ، أَوْ كَانَ رَأْسُ ٱلْمَالِ عَرْضاً. . بَطَلَ وَٱسْتَحَقَّ ٱلْعَامِلُ أُجْرَةَ ٱلْمِثْلِ ، وَٱلرِّبْحُ كُلُّهُ لِلْمَالِكِ .

وَلاَ يَبِيعُ ٱلْعَامِلُ بِنَسِيئَةٍ ، وَلاَ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ ، وَلاَ بِغَيْرِ نَقْدِ ٱلْبَلَدِ وَيَبِيعُ بِٱلْعَرْضِ ، وَلَهُ ٱلرَّدُّ بِٱلْعَيْبِ .

وَلا يُسَافِرُ بِمَالِ ٱلْقِرَاضِ إِلاَّ بِإِذْنٍ ، وَلاَ يُنْفِقُ مِنْهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ لاَ حَضَراً وَلاَ سَفَراً .

وَعَلَيْهِ فِعْلُ مَا يُعْتَادُ ؛ كَطَيِّ ٱلثَّوْبِ وَنَشْرِهِ ، وَوَزْنُ ٱلْنَوْبِ وَنَشْرِهِ ، وَوَزْنُ ٱلْخَفيف .

وَلاَ يَمْلِكُ حِصَّتَهُ مِنَ ٱلرِّبْحِ إِلاَّ بِٱلْقِسْمَةِ ، وَلِكُلِّ فَسْخُهُ ، وَيَكُلِّ فَسْخُهُ ، وَيَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا ، أَوْ جُنُونِهِ ، أَوْ إِغْمَائِهِ .

وَٱلْقَوْلُ قَوْلُ ٱلْعَامِلِ فِي ٱلرِّبْحِ وَعَدَمِهِ ، وَٱلشِّرَاءِ ، وَٱلشِّرَاءِ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ ٱلْعَامِلِ ، وَفِي ٱلتَّلَفِ ، وَٱلرَّدِّ ، وَلَوِ ٱخْتَلَفَا فِي ٱلثَّلَفِ ، وَٱلرَّدِّ ، وَلَوِ ٱخْتَلَفَا فِي ٱلثَّلَفِ ، وَٱلرَّدِّ ، وَلَوِ ٱخْتَلَفَا فِي ٱلْمَثْرُ وَطِ . تَحَالَفَا ، وَلَهُ أُجْرَةُ ٱلْمِثْل .

#### فِضُمُنَائِكُا [فِي ٱلْمُسَاقَاةِ]

تَصِحُ ٱلْمُسَاقَاةُ عَلَى ٱلنَّخْلِ وَٱلْعِنَبِ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ ٱلشَّمَرَةُ لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ ، وَٱلْعِلْمُ بِٱلنَّصِيبِ ٱلْمَشْرُوطِ ، وَأَنْ

يَكُونَ ٱلْعَاقِدَانِ جَائِزَيِ ٱلتَّصَرُّفِ، وَتَصِحُّ مِنَ ٱلْوَلِيِّ لِمَحْجُورِهِ، وَأَنْ يَكُونَ لِمَحْجُورِهِ، وَأَنْ يَكُونَ ٱلْمَالُ مَغْرُوساً، وَأَنْ يَكُونَ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ، وَأَلاَّ يَشْتَرِطَ عَلَى ٱلْعَامِلِ غَيْرَ مَا عَلَيْهِ، وَمَعْرِفَةُ مَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلْعَمَل.

وَعَلَى ٱلْعَامِلِ أَنْ يَعْمَلَ مَا فِيهِ صَلاَحُ ٱلثَّمَرِ ؟ كَٱلسَّقْيِ ، وَتَنْقِيَةِ ٱلنَّهْرِ وَٱلْبِئْرِ ، وَٱلتَّلْقِيحِ ، وَحِفْظِ ٱلثَّمَرِ ، وَٱلنَّلْقِيحِ ، وَحِفْظِ ٱلثَّمَرِ ، وَٱلْجُذَاذِ .

وَمَا لاَ يَتَكَرَّرُ ؛ كَبِنَاءِ ٱلْحِيطَانِ ، وَحَفْرِ ٱلنَّهْرِ وَٱلْبِئْرِ. . عَلَى ٱلْمَالِكِ ، وَهِيَ لاَزِمَةٌ .

# بَابُ ٱلْإِجَارَةِ

شَرْطُ ٱلْعَاقِدَيْنِ: أَنْ يَكُونَا بَالِغَيْنِ، عَاقِلَيْنِ، مَاقِلَيْنِ، مُخْتَارَيْنِ، رَشِيدَيْنِ. مُخْتَارَيْنِ، رَشِيدَيْنِ.

وَلاَ بُدَّ مِنْ صِيغَةٍ ؛ كَـ( آجَرْتُكَ هَـلذَا ) أَوْ ( أَلْزَمْتُكَ ) فَيَقْبَلُ بِٱللَّفْظِ .

وَهِيَ تَنْقَسِمُ إِلَىٰ إِجَارَةِ عَيْنٍ ؛ كَـ ( آجَرْتُكَ هَـٰذِهِ ٱلدَّابَّةَ بِكَذَا ) ، وَإِلَىٰ إِجَارَةِ ذِمَّةٍ ؛ بِكَذَا ) ، وَإِلَىٰ إِجَارَةِ ذِمَّةٍ ؛ كَـ ( أَنْزَمْتُ ذِمَّتَكَ كَذَا ) ، وَكَأْسْتِئْجَارِ دَابَّةٍ مَوْصُوفَةٍ .

وَفِي إِجَارَةِ ٱلذِّمَّةِ قَبْضُ ٱلْأُجْرَةِ فِي ٱلْمَجْلِسِ.

وَلاَ بُدَّ مِنَ ٱلْعِلْمِ بِٱلْأُجْرَةِ، فَلاَ تَصِحُّ ٱلْإِجَارَةُ بِٱلْعِمَارَةِ.

وَيُشْتَرَطُ فِي ٱلْمَنْفَعَةِ: كَوْنُهَا مُتَمَحِّضَةً مُتَقَوِّمَةً مَقْدُوراً عَلَىٰ تَسْلِيمِهَا حِسّاً وَشَرْعاً ؛ فَلاَ يَصِحُّ ٱلِاسْتِئْجَارُ عَلَىٰ عَلَىٰ

كَلِمَةٍ ، وَلاَ يَصِحُّ ٱسْتِئْجَارُ كَلْبٍ لِلصَّيْدِ ، وَلاَ ٱسْتِئْجَارُ كَلْبٍ لِلصَّيْدِ ، وَلاَ ٱسْتِئْجَارُ آبِقٍ ، وَلاَ أَرْضٍ لِلزِّرَاعَةِ لاَ مَاءَ لَهَا إِلاَّ إِنْ كَفَاهَا ٱلْمَطَرُ ٱبِقِ ، وَلاَ ٱلْاسْتِئْجَارُ لِقَلْع سِنِّ صَحِيحَةٍ .

وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ ٱلْمَنْفَعَةِ مَعْلُومَةً بِٱلزَّمَانِ أَوِ ٱلْعَمَلِ ؟ كَدَابَّةٍ إِلَىٰ مَكَّة ، وَلَوْ أَطْلَقَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلزِّرَاعَةَ أَوِ كَذَابَّةٍ إِلَىٰ مَكَّة ، وَلَوْ أَطْلَقَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلزِّرَاعَةَ أَوِ ٱلْغِرَاسَ.. صَحَّ .

وَلاَ يَصِحُّ ٱلِاسْتِئْجَارُ لِلْعِبَادَاتِ إِلاَّ ٱلْحَجَّ ، وَتَفْرِقَةَ ٱلزَّكَاةِ ، وَتَعْلِيمَ ٱلْقُرْآنِ . ٱلزَّكَاةِ ، وَتَعْلِيمَ ٱلْقُرْآنِ .

وَلِلْمُكْتَرِي ٱسْتِيفَاءُ ٱلْمَنْفَعَةِ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ ، فَيُرْكِبُ مِثْلَهُ .

وَتَنْفَسِخُ ٱلْإِجَارَةُ بِٱنْهِدَامِ ٱلدَّارِ ، وَيَشْبُتُ ٱلْخِيَارُ بِٱنْهِدَامِ ٱلدَّارِ ، وَيَشْبُتُ ٱلْخِيَارُ بِٱلْغَصْبِ ، وَٱلْإِبَاقِ ، وَٱنْقِطَاعِ مَاءِ ٱلْأَرْضِ ، وَيَصِحُّ بَيْعُ الْعَيْنِ ٱلْمُسْتَأْجَرَةِ .

## بَابُ إِحْيَاءِ ٱلْمَوَاتِ

مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً . فَهِيَ لَهُ ، وَكَذَا مَنْ أَحْيَا مَا كَانَ مَعْمُوراً عِمَارَةً وَٱلْعِمَارَةُ وَالْعِمَارَةُ إِنْ لَمْ يُعْرَفْ عَامِرُهُ وَٱلْعِمَارَةُ إِنْ لَمْ يُعْرَفْ عَامِرُهُ وَالْعِمَارَةُ إِنْ لَمْ يُعْرَفْ عَامِرُهُ وَٱلْعِمَارَةُ إِنْ لَمْ يَعْرَفْ عَامِرُهُ وَٱلْعِمَارَةُ إِنْ لَمْ يُعْرَفُ عَامِرُهُ وَالْعِمَارَةُ إِنْ لَمْ يُعْرَفْ عَامِرُهُ وَالْعِمَارَةُ إِنْ لَمْ يَعْرَفْ عَامِرُهُ وَالْعِمَارَةُ إِنْ لَمْ يُعْرَفْ عَامِرُهُ وَالْعِمَارَةُ إِنْ لَمْ يُعْرَفُ عَلَيْكُونُ لَمْ يَعْرَفُونُ عَامِرُهُ وَالْعِمَارَةُ إِنْ لَمْ يَعْرَفُ إِنْ لَمْ يَالِهُ عَلَامُ مِنْ إِنْ لَمْ يَعْرَفُ عَلَيْكُونُ لَمْ يَعْرَفُونُ عَلَيْكُونُ أَلْمُ عَلَمُ عَلَامُ وَالْعُمْدُونُ أَلَا فَالْهُ عَلَيْكُونُ أَلَا فَيَالِمُ لَا لَهُ عَلَيْكُونُ أَنْ لَلْعُ عَلَى الْعَلَامُ لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَامِرُهُ وَالْعِمُونُ الْعَلَامُ لَعْلَى اللَّهُ عَلَى الْعِمْدُونُ أَلْعُلُولُونُ لَلَامُ لَهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى الْعِمْدُونُ الْعِلْمُ لِللْعُلُولُ عَلَيْكُونُ الْعِلْمُ لِلْعُلِيلُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ الْعَلَامُ لَعْلَالُ عَلَيْكُونُ اللَّعْمِ لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ الْعُلْمُ لِلْعُلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ الْعِلْمُ لِلْعُلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعِلْمُ لَا عَلَالِهُ عَلَيْكُونُ الْعَلَالُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَيْكُوا لَا عَلَالْمُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَالِكُونُ الْعَلَالُ عَلَيْكُولُونُ الْعَلَالُ عَلَيْكُونُ الْعَلِي لَالْعُلْمُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَيْكُونُ الْعُلِمُ عَلَالِكُونُ الْعَلَالُ عَلَالْمُ عَلَالِكُونُ الْعَلَالُ عَلَيْكُونُ الْعَلَالُ عَلَالْمُ عَ

وَلاَ يُمْلَكُ بِٱلْإِحْيَاءِ حَرِيمُ مَعْمُورٍ ، وَهُوَ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِتَمَامِ ٱلِانْتِهَاءِ وَطَرِيقِهَا. لِتَمَامِ ٱلِانْتِهَاءِ وَطَرِيقِهَا. لِتَمَامِ ٱلِانْتِهَاءِ وَطَرِيقِهَا. وَكُنَاسَتِهَا، وَطَرِيقِهَا. وَيَجُوزُ لِلإِمَامِ إِقْطَاعُ ٱلْمَوَاتِ لِمَنْ يَعْمُرُهُ ، فَيَكُونُ أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ .

### فظمناف

[فِي بَيَانِ مُكُم مَنْفَعَةِ ٱلشَّارِعِ وَغَيْرِهَا مِنَ ٱلْمَنَافِعِ ٱلْمُشْتَرَكَةِ]
يَجُوزُ ٱلْجُلُوسُ فِي ٱلطَّرِيقِ لِلِاسْتِرَاحَةِ ، وَٱلْمُعَامَلَةِ ،
وَغَيْرِ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يُضَيِّقْ عَلَى ٱلْمَارَّةِ .

رَفْخُ معبر (لرَّعِي (الْبَخَرَّي) (سِكْتَرَ (لَايْرُ) (لِعْرُود) www.moswarat.com

218 - 7

رَفَحُ مجس الرَّبِيلِ الْجَبِّرِي السِّكِيرِ الْفِرِّ الْفِرِوكِ www.moswarat.com

# المنافق فناكا

شَرْطُ ٱلْوَاقِفِ: صِحَّةُ تَبَرُّعِهِ، فَلاَ يَصِحُّ وَقْفُ ٱلصَّبِيِّ.

وَشَرْطُ ٱلْمَوْقُوفِ: دَوَامُ ٱلِانْتِفَاعِ بِهِ ، دُونَ ٱلْمَأْكُولاَتِ وَٱلْمَائِكُولاَتِ وَٱلْمَائِينَ الْمَائِينَ الْمَائِينَ اللَّهُ اللَّاللّذِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

وَشَرْطُ ٱلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ: إِمْكَانُ تَمْلِيكِهِ، وَلاَ يَصِحُّ عَلَيْهِ : إِمْكَانُ تَمْلِيكِهِ، وَلاَ يَصِحُّ عَلَىٰ نَفْسِهِ، وَلاَ مُوْتَدَّ وَحَرْبِيٍّ، وَلَا مُوْتَدَّ وَحَرْبِيٍّ، وَلاَ عَلَىٰ جِهَةِ مَعْصِيَةٍ ؛ كَبِنَاءِ بُقْعَةٍ لِبَعْضِ ٱلْمَعَاصِي .

وَيُشْتَرَطُ فِيهِ: ٱللَّفْظُ مِنَ ٱلْوَاقِفِ، وَصَرِيحُهُ: ( وَقَفْتُ كَذَا ). وَيُشْتِرَطُ : قَبُولُ ٱلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مُعَيَّناً ، وَلاَ يَصِحُّ تَوْقِيتُ ٱلْوَقْفِ وَلاَ تَعْلِيقُهُ .

#### فِلْمِينَّالُولِي فِلْمِينَالِقِي

## [فِي بَيَانِ بَعْضِ أَحْكَامِ ٱلْوَقْفِ ٱلْمَعْنَوِيَّةِ]

وَٱلْوَقْفُ مِلْكُ للهِ تَعَالَىٰ ، وَمَنَافِعُهُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ، يُعِيرُهَا وَيُؤَجِّرُهَا ، وَيَمْلِكُ فَوَائِدَهُ مِنْ ثَمَرَةٍ ، وَوَلَدٍ ، يُعِيرُهَا وَلَبَنٍ ، وَصُوفٍ ، وَشَعْرٍ ، وَمَهْرِ ٱلْجَارِيَةِ .

وَإِذَا أَتْلَفَهُ مُتْلِفٌ. . ٱشْتُرِيَ وَقُفٌ مَكَانَهُ .

وَٱلنَّظَرُ فِي ٱلْوَقْفِ لِمَنْ شَرَطَ ٱلْوَاقِفُ، وَإِلاَّ.. فَلِلْقَاضِي ٱلنَّظَرُ.

وَشَرْطُ ٱلنَّاظِرِ : ٱلْعَدَالَةُ ، وَٱلْكِفَايَةُ ، فَلاَ يَكُونُ سَفِيهاً .

# بَابُ ٱلْهِبَةِ (١)

ٱلتَّمْلِيكُ بِلاَ عِوَضٍ لِعَيْنِ يَصِحُّ بَيْعُهَا بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ مُتَّصِلٍ بِلاَ تَعْلِيقٍ وَتَأْقِيتٍ.. هِبَةٌ ، وَمَا يُنْقَلُ إِكْرَاماً.. هَدِيَّةٌ ، وَمَا يُنْقَلُ إِكْرَاماً.. هَدِيَّةٌ ، وَمَا يُعْطَىٰ عَلَىٰ وَجْهِ ٱلْقُرْبَةِ.. صَدَقَةٌ .

وَإِنَّمَا يُمْلَكُ كُلُّ بِقَبْضٍ ، وَلِأَصْلٍ فَعَلَ أَحَدَهَا لِفَرْعِهِ رُجُوعٌ بِٱللَّفْظِ ؛ كَـ( رَجَعْتُ ) ، لاَ مَعَ تَعَلُّقِ حَقِّ لاَزِمٍ بِهِ ، أَوْ زَوَالِ مِلْكِهِ .

<sup>(</sup>۱) من (باب الهبة) إلى (كتاب الفرائض) هو تتمة «المقدمة الحضرمية » للإمام العلامة شهاب الدين أحمد بن محمد بن محمد ابن حجر الهيتمي المكي رحمه الله تعالى ، وهو يطبع لأول مرة بحمد الله تعالى وفضله .

# بَابُ ٱللُّقَطَةِ

يَجُوزُ أَخْذُ غَيْرِ مُمَيِّرِ بِأَمْنِ لِحِفْظٍ ، وَكَذَا لِتَمَلُّكِ إِنْ ضَاعَ وَوُجِدَ بِمُبَاحٍ غَيْرِ حَرَمٍ مَكَّةَ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ مُمْتَنِعاً مِنْ صَغَارِ ٱلسِّبَاعِ بِمَفَازَةٍ آمِنَةٍ ، وَلاَ أَمَةً تَجِلُّ لَهُ ، وَلاَ قَصَدَ بِأَخْذِهِ خِيَانَةً .

وَعَرَّفَ غَيْرُ خَلِيعٍ ، وَوَلِيُّ ٱلْمَحْجُورِ بِمَحَلِّهِ ، أَوْ مَقْصِدِ وَاجِدِهِ بِمَفَازَةٍ مُتَمَوَّلاً ، قَلِيلاً بِحَسَبِهِ ، وَكَثِيراً سَنَةً ، وَيَكُونُ كَٱلْعَادَةِ ، وَمُؤَنَّهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ رَدَّهُ مَعَ زَوَائِدَ لَهُ مُتَّصِلَةٍ وَمُنْفَصِلَةٍ ، وَبَدَلَهُ إِنْ تَلِفَ .

### فِكُنْ إِنْ [فِي ٱللَّقِيطِ]

يَجِبُ ٱلْتِقَاطُ مَنْبُوذٍ وَإِشْهَادٌ وَتَرْبِيَتُهُ ، وَقُدِّمَ سَابِقٌ ، ثُمَّ أَصْلَحُ .

وَيَمُونُهُ مِنْ مَالِهِ كَمَا هُوَ بِهِ عَلَيْهِ وَتَحْتَهُ ، ثُمَّ عَلَىٰ بَيْتِ الْمَالِ تَبَرُّعاً ، ثُمَّ الْأَغْنِيَاءِ إِقْرَاضاً .

وَهُوَ بِدَارِنَا حُرٌّ مُسْلِمٌ .

رَفَحُ عِي ((رَجَي الْخِرَّدِي (سَلِيَسَ (وَنِرَ (اِنْوِدِي کِي (سَلِيَسَ (وَنِرَ (اِنْوِدِي کِيسَ

# بَابُ ٱلْجِعَالَةِ

إِنَّمَا تَصِحُّ بِٱلْتِزَامِ ذِي تَبَرُّعِ لِأَهْلِ ٱلْعَمَلِ مَا يَصِحُّ بَيْعُهُ ، وَإِلَّا . فَأُجْرَةُ مِثْلِهِ ؟ كَأَنْ غَيَّرَ مُلْتَزِمٌ فِي عَمَلٍ وَإِنْ جُهِلَ . وَإِلَّا . . فَأُجْرَةُ مِثْلِهِ ؟ كَأَنْ غَيَّرَ مُلْتَزِمٌ فِي عَمَلٍ وَإِنْ جُهِلَ .

\* \* \*

كالبير لفتال في المالية المالي

<sup>(</sup>١) إلىٰ هنا انتهى العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالىٰ من «تتمته على المقدمة الحضرمية » فعنون لـ (كتاب الفرائض) وتوفي قبل أن يتم ما بدأ ، فلله الأمر من قبل ومن بعد ، رحمه الله تعالىٰ وأسكنه فسيح جناته .

رَفْخُ عِب (لرَّحِيُ (الْبَخِنَّ يُ (سِّكِتَهُ (لِيْزُو وَكُرِي (سِّكِتَهُ (لِيْزُو وَكُرِي www.moswarat.com





## مُحْتَوى الكِتَاب

| الصحيفة<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الموضوع<br>     |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| ٩                                               | بين يدي الكتاب  |
| ١٣                                              | ترجمة المؤلف    |
| مرمية في فقه السادة الشافعية»                   | «المقدمة الحض   |
| ٣٩                                              | خطبة الكتاب     |
| ٤١                                              | باب الطهارة     |
| لمكروه ٢٤                                       | فصل في الماء ا  |
| لمستعمل ٢٤                                      | فصل في الماء اا |
| لنجس ونحوه ٣٤                                   | فصل في الماء اا |
| لكثير                                           | فصل في الماء اا |
| اد ع٤                                           | فصل في الاجته   |

| ٤٥ | فصل في الأواني            |
|----|---------------------------|
| ٤٥ | فصل في خصال الفطرة        |
| ٤٧ | فصل في فروضِ الوضوء       |
| ٤٨ | فصل في سنن الوضوء         |
| ٥٢ | فصل في مكروهات الوضوء     |
| ٥٢ | فصل في شروط الوضوء والنية |
| ٥٣ | فصل في المسح على الخفين   |
| ٥٤ | فصل في نواقض الوضوء       |
| 00 | فصل فيما يحرم بالحدث      |
| ٥٦ | فصل فيما يندب له الوضوء   |
| ٥٧ | فصل في آداب قاضي الحاجة   |
| ٥٩ | فصل في الاستنجاء          |
| ٦. | فصل في موجب الغُسل        |

| 17 | فصل في صفات الغَّسل                |
|----|------------------------------------|
| 77 | فصل في مكروهاته                    |
| 78 | باب النجاسة                        |
| 70 | فصل في إزالة النجاسة               |
| ٦٧ | باب التيمم                         |
| ٦9 | فصل في شروط التيمم                 |
| ٧٠ | فصل في أركان التيمم                |
| ٧٧ | فصل في الحيض والاستحاضة والنفاس    |
| ٧٧ | فصل في المستحاضة                   |
| ٧٥ | كتاب الصلاة                        |
| ٧٦ | فصل في مواقيت الصلاة               |
| ٧٨ | فصل في الاجتهاد في الوقت           |
| ٧٩ | فصل في الصلاة المحرمة من حيث الوقت |

| ٧٩    | فصل في الأذان فصل في الأذان    |
|-------|--------------------------------|
| ٨٤    | ب صفة الصلاة                   |
| ۸٩    | فصل في سنن الصلاة              |
| 93    | فصل في سنن الركوع              |
| ٩٤.   | فصل في سنن الاعتدال            |
| 90    | فصل في سنن السجود              |
| 97    | فصل في سنن الجلوس بين السجدتين |
| 9٧    | فصل في سنن التشهد              |
| ١     | فصل في سنن السلام              |
| 1 • 1 | فصل في سنن بعد الصلاة وفيها    |
| 1 • 7 | فصل في شروط الصلاة             |
| 1 • 9 | فصل في مكروهات الصلاة          |
| 111   | فصل في سترة المصلي             |

| 117 | فصل في سجود السهو                  |
|-----|------------------------------------|
| 110 | فصل في سجود التلاوة                |
| 117 | فصل في سجود الشكر                  |
| 117 | فصل في صلاة النفل                  |
| 119 | فصل في صلاة الجماعة وأحكامها       |
| 171 | فصل في أعذار الجمعة والجماعة       |
| 177 | فصل في شروط القدوة                 |
| ۱۲۳ | فصل فيما يعتبر بعد توفر السابق     |
| 177 | فصل في بيان إدراك المسبوق للركعة   |
| 177 | فصل في صفات الأئمة المستحبة        |
| 179 | فصل في بعض السنن المتعلقة بالجماعة |
| ۱۳۱ | باب صلاة المسافر                   |
| 171 | فصل فيما يتحقق به السفر            |

| 144   | فصل في بقية شروط القصر ونحوه |
|-------|------------------------------|
| ١٣٣   | فصل في الجمع بالسفر والمطر   |
| 140   | باب صلاة الجمعة              |
| ۲۳۱   | فصل في بقية شروط الجمعة      |
| ١٣٨   | فصل في بعض سنن الخطبة        |
| 149   | فصل في سنن الجمعة            |
| 1 & 1 | باب صلاة الخوف               |
| 1 & 1 | فصل في اللباس فصل            |
| 188   | باب صلاة العيدين             |
| 188   | فصل في توابع ما مر           |
| 127   | باب صلاة الكسوف              |
| 1 & V | باب صلاة الاستسقاء           |
| ١٤٨   | فصل في توابع لما مر          |

| ١٤٨ | فصل في تارك الصلاة                   |
|-----|--------------------------------------|
| 10. | باب الجنائز                          |
| 101 | فُصل في بيان غُسل الميت وما يتعلق به |
| 104 | فصل في الكفن                         |
| 104 | فصل في أركان الصلاة على الميت        |
| 100 | فصل في الدفن فصل                     |
| 104 | كتاب الزكاة                          |
| 101 | فصل في واجب البقر                    |
| 109 | فصل في زكاة الغنم                    |
| 109 | فصل في بعض ما يتعلق بما مر           |
| ١٦٠ | فصل في شروط زكاة الماشية             |
| 171 | باب زكاة النبات                      |
| 177 | فصل في واجب ما ذكر وما يتبعه         |

| ۳۲۱   | باب زكاة النقد                       |
|-------|--------------------------------------|
| 178   | فصل في زكاة التجارة                  |
| 170   | فصل في زكاة الفطر                    |
| 177   | فصل في النية في الزكاة وفي تعجيلها   |
| 177   | فصل في قسمة الزكوات على مستحقيها     |
| ۸۲۱   | فصل في صدقة التطوع                   |
| 1 🗸 1 | كتاب الصيام                          |
| ۱۷۳   | فصل فيمن يجب عليه الصوم              |
| ١٧٤   | فصل فيما يبيح الفطر                  |
| 140   | فصل في سنن الصوم                     |
| ١٧٧   | فصل في الجماع في رمضان وما يجب به    |
| ۱۷۸   | فصل في الفدية الواجبة بدلاً عن الصوم |
| 149   | فصل في صوم التطوع                    |

| ۱۸۱   | كتاب الاعتكاف                  |
|-------|--------------------------------|
| ۱۸۲   | فصل فيما يبطل الاعتكاف         |
| ۱۸۳   | كتاب الحج والعمرة              |
| ١٨٥   | فصل في المواقيت                |
| ۲۸۱   | فصل في بيان أركان الحج والعمرة |
| 71    | فصل في بيان الإحرام            |
| ١٨٨   | فصل في سنن تتعلق بالنسك        |
| ۱۸۹   | فصل في واجبات الطواف وسننه     |
| 1.9 + | فصل في السعي                   |
| 19.   | فصل في الوقوف                  |
| 191   | فصل في الحلق                   |
| 197   | فصل في واجبات الحج             |
| 193   | فصل في بعض سنن المبيت والرمي   |

| 198   | فصل في تحلل الحج                  |
|-------|-----------------------------------|
| 190   | فصل في أوجه أداء النسكين          |
| 197   | فصل في دم الترتيب والتقدير        |
| 197   | فصل في محرمات الإحرام             |
| ۲.,   | فصل في موانع الحج                 |
| 7 • 7 | باب الأضحية                       |
| ۲•٤   | فصل في العقيقة                    |
| ۲.0   | فصل في محرمات تتعلق بالشعُر ونحوه |
| Y•V   | كتاب البيع                        |
| 717   | فصل في الربا                      |
| 317   | فصل في بيان بيع وشرط              |
| 710   | فصل في منهيات في البيع            |
| 717   | فصل في تفريق الصفقة               |

| Y 1 Y         | فصل في الخيار                   |
|---------------|---------------------------------|
| <b>۲ ) ∨</b>  | فصل في خيار الشرط               |
| <b>۲1</b> A   | فصل في خيار النقص               |
| ۲۲۰           | فصل في التصرية                  |
| <b>۲۲</b> • . | فصل في أحكام المبيع قبل قبضه    |
| 777           | فصل في بيع الثمر والحب على أصله |
| 777           | فصل في التحالف                  |
| 777           | فصل في تصرف الرقيق              |
| 377           | فصل في السلم                    |
| 770           | فصل في القرض                    |
| 777           | باب الرهن                       |
| <b>77</b>     | فصل في أحكام الرهن              |
| 779           | فصل في بيان انفكاك الرهن        |

| ۲۳.    | فصل في بيان تعلق الدين بالتركة |
|--------|--------------------------------|
| 777    | باب الحجر                      |
| 377    | باب الصلح                      |
| 377    | فصل في بيان التزاحم على الحقوق |
| 777    | باب الحوالة                    |
| 777    | فصل في الضمان                  |
| ۸۳۸    | فصل في بيان كفالة البدن        |
| 749    | فصل في الشركة فصل              |
| 137    | باب الوكالة                    |
| 7      | فصل في أحكام الوكالة           |
| 7 2 0  | كتاب الإقرار                   |
| 7 \$ 7 | فصل في الإقرار بالنسب          |
| Y £ 9  | راب المارية                    |

| 101 | باب الغصب                        |
|-----|----------------------------------|
| 707 | باب الشفعة                       |
| 307 | باب القراض                       |
| Y00 | فصل في المساقاة                  |
| Y0Y | باب الإجارة الإجارة              |
| 404 | باب إحياء الموات                 |
| 709 | فصل في بيان حكم منفعة الشارع     |
| 177 | كتاب الوقف                       |
| 777 | فصل في بيان أحكام الوقف المعنوية |
| 777 | باب الهبة                        |
| 377 | باب اللقطة                       |
| 377 | فصل في اللقيط                    |
| 777 | ماب الحعالة                      |

| سحيفة | الم<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الموضوع      |
|-------|---------------------------------------------|--------------|
| 777   |                                             | كتاب الفرائض |
| 777   |                                             | محتمى الكتاب |



#### www.moswarat.com



# الْقِرُ الْمُحْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعِدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعِدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعِينِ الْمُعِدِينِ الْمُعِدِينِ الْمُعِدِينِ الْمُعِدِينِ الْمُعِينِ الْمُعِدِينِ الْمُعِدِينِ الْمُعِدِينِ الْمُعِدِينِ الْمُعِينِ الْمُعِدِينِ الْمُعِدِينِ الْمُعِدِينِ الْمُعِدِينِ الْمُعِدِينِ الْمُعِدِينِ الْمُعِدِينِ الْمُعِدِينِ الْمُعِدِينِ الْمُعِينِ الْمُعِدِينِ الْمُعِدِينِ الْمُعِدِينِ الْمُعِدِينِ الْمُعِدِينِ الْمُعِدِينِ الْمُعِدِينِ الْمُعِدِينِ الْمُعِدِينِ الْمُعِينِ الْمُعِدِينِ الْمُعِدِينِ الْمُعِدِينِ الْمُعِدِينِ الْمُعِدِينِ الْمُعِدِينِ الْمُعِدِينِ الْمُعِدِي الْمُعِينِ الْمُعِدِينِ الْمُعِدِي الْمُعِدِينِ الْمُعِدِي الْمُعِيلِ الْمُعِيلِي الْمِ

#### في فقَّةُ السَّادَةِ الشَّافِعيَّة

هو متن فقهيٌّ في مذهب الإمام الشافعي ، لم تكتحل الأعيُّن بمثله، ولم تنسج القرائح علىٰ منواله.

حين برز إلى عالم الوجود. أقبل الناس بمختلف طبقاتهم عليه ، وأشارت إليه بالأكف الأصابع ، فالمؤلفون تتابعوا على شرحه ، والطلاب تهافتوا على قراءته ، والمشايخ أطبقوا على تدريسه والعناية بكشف اللثام عن جواهره وإبراز خصائصه ومزاياه ، والمفتون اعتمدوا على ترجيحاته وتصحيحاته ؛ فلقي من العناية الفائقة ما لم يتفق لكثير من المتون .

فاجتماع الكلمة على تفضيله. . دليلٌ على تميّزه ، وخَتْمُهُ بطابع القبول . . إشارةٌ إلى إخلاص محبّره ، وصلاح نية محرّره .

فإلىٰ قرائنا الأعزاء نهدي هذه التحفة اللطيفة ، والهدية المنيفة .



والله الموفق